# مُلَوَّ فِي الْبَالْكِينَ

برواية أحربر يحيى بناقة الكوفي ١٥٥٩-٤٧٧)

> تحقيق محراجعفر الإسلامي

بإشراف الأستاذقيس العطار



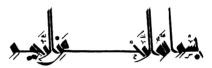



سرشناسه: کوفی احمد بن یحیی

عنوان و نام پدیدآور: ملحق نهجالبلاغه/ بروایه احمد بن یحیی بن ناقة الکوفی (۴۷۷ ـ ۵۵۹ق.)؛ تحقیق محمدجعفر الاسلام؛ باشراف قیس العطار.

مشخّصات نشر: تهران: مكتبه و متحف و مركز ونائق مجلس الشوراى الاسلامي. ١٣٣۴ق. = ٢٠١٣م. = ١٣٩٢

مشخّصات ظاهري: ۱۳۲ ص.

فروست: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی: ۳۹۴.

شابک: ۱۳۰۰۰۰ ریال: 4-174-600-978

وضعيت فهرستنويسي: فيپا

یادداشت: عربی.

يادداشت: كتابنامه: ص. [١٢٥] ـ ١٣١؛ همچنين به صورت زيرنويس.

موضوع: على بن ابي طالب <sup>(ع)</sup>. امام اول. ٢٣ قبل از هجرت \_ ۴٠ ق \_\_ خطبه ها

شناسهٔ افزوده: اسلامي، محمدجعفر

شناسهٔ افزوده: عطار، قیس، ویراستار

شناسهٔ افزوده: ایران. مجلس شورای اسلامی. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد ردمبندی کنگره: ۸ کا ۱۳۹۲ BP ۳۹ خ/

ر د بندی دیویی: ۳۵۱۵ / ۲۹۷

شمارهٔ کتابشناسی ملّی: ۳۲۲۰۷۷۳

عداره تدبست على شيء ٢٠٠٠.

# مُلْحَقُ هُجِ البلاغة

برواية

أحمد بن يحيى بن ناقة الكوفي

(۷۷۷ \_ ٥٥٥ق)

تحقيق: محمد جعفر الإسلامي



بإشراف: الأستاذ قيس العطار





### مُلْحَقُ هُجِ البلاغة

برواية أحمد بن يحيى بن ناقة الكوفي (۴۷۷ \_ 8۵۹ق)

تحقيق: محمد جعفر الإسلامي

بإشراف: الأستاذ قيس العطار

تنسيق الصفحات : مليحه بوجار

رقم التسلسل : ٣٩٤

الإعداد الفنّي : نيكي ايوبيزاده

الطبعة الاولى : ١٣٩٢ش / ١٤٣٤ق / ٢٠١٣م.

الكميّة : ٢٠٠٠

الثمن : ١٣٠.٠٠٠ ريال

الرقم الدولى : 4-174-220-600-978

جميع حقوق الطبع و النشر محفوظة لمكتبة و متحف و مركز وثائق مجلس الشورى الإسلامي

نشو: مركز الدراسة و التحقيق مكتبة و متحف و مركز وثائق مجلس الشورى الإسلامي شارع الانقلاب الإسلامية. بين ابىالريحان و دانشكاه. عمارة فروردين. الطابق السابع. رقم ۲۷ و ۲۸؛

هاتف ۲۱۱ ۲۱۹ ۲۱۲ - ۲۱۰ - ۲۷۰۸۰ ۲۲۶ - ۲۱۰

الموقع في الانترنيت: www.Ical.ir البريد الالكتروني: Pajooheshlib@ yahoo.com

### الإهداء

إلى إمام الفصاحة و ربّ البلاغة إلى من يركع البيان انحناءً أمام عظمته إلى من دوّخ الدّنيا بشقاشقه الهادرة إلى ابن عمّ الرسول، وزوج البتول، وأبي السبطين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أهدي هذا الجهد المتواضع

المحقق



# بسم العد الرحمن الرحيم

از آنجا که امیرالمؤمنین علی علیه السلام و صبح ترین خلیان است و به قول ابن عباس: «کلام علی، پایین تر از کلام خالق و بالتر از کلام خلوق است»، لذا در طول تاریخ، عالمان، محدثان و ادبیان سیاری به تدوین کلات و خلیات اثبان اقدام کرده اند. تحسین کسانی که به این کار پرداخه آند، اصحاب خود امام علی به علیه السلام به در زمان حیات اثبان موده اند؛ مانند حارث اعور بوانی، زید بن و رسب جنی، اصبخ بن نباته مالک اشتر خنی و . . . .

تدوین کلات وخطبهٔ می امیرالمؤمنین به علیه السلام به بعد از شهادت ایشان نیز ادامه یافت و سیاری از محد ثمان عامه و حاصه به این امراسمام ورزیدند؛ از محد ثمان شید می توان ابوالمنذر شام بن محد بن ساب کلمبی (درگذشه ۴۰۳ق)، معدة بن صدقه، سد ابوالقاسم عبدالتغییم حنی، اسامیل بن مران وصالح بن ابی حادرا نام برد، و از محد ثمان عامه می توان به محد بن عمرواقدی (درگذشه ۴۰۰ق) و علی بن محد مانی (درگذشه ۴۲۵ق) اشاره کرد.

بمزمان، بایتی از « مصاطف» شاعر و ادیب معروف عرب (درگذشته ۲۵۵) نام برد که با تالیت کتاب «صد کلمد. حکمت»، کزیده ای از سخان امسرالمونمنین (ع) رابه عالم ادب و حکمت اسلام و عرب ادانه کرد و بمین امر دو قرن بعد موجب تحریک غیرت «قاضی ناصح الدین آمدی» (درکذشته ۵۱۰) کردید که در اعتراض به انتحاب نها یکصد مورد از سخان امسرالمونمنین (ع) توسط حافظ به تالیت کتاب علیم «غررانکم و در رائکم» با انتحاب قریب یازده خرار کله . قصار آن حضرت مبادرت ورزید .

درمیذ این اتفاقات بزرگ ادبی و حکمی بود که دربیان سده به ق، عالم و ادب فرزانی مد شریف رضی، احادثی از امرالمؤسمین علی علیه السلام - انتخاب نمود و آن را نیج البلاف نامید. و از آنجاکه نیج البلاف دارای خبیه ایی د. غایت فصاحت و بلاغت است، بنابراین ، این کتاب، نقط، علنی برای نوشتن شرح و تنسیر کلام امرالمؤسمین و نوشتن بلحقات، تدیلات و متدر کات بر آن شد. قاضی ابویوسف یستوب بن سلیان بن داود استرای (درکذشت ۸۸۹ متی) بر نیج البلاف تدییلی به نام قلاند انتخم من کلام علی بن امیطالب علیه البلام نوشت و در آن بعنی از کلات امام علی به علیه السلام - راکد در نیج البلاف نیاده، وارد کرد. خلف بن عمد المطلب بن محد را مشتب مدی بن فلاح ششمی حوزی انترستدرکی دیگر به نام النویم فی کلام امر المؤسمین علیه السلام تدوین کرد و در آن برخی دیگر از روایت امام علی \_ علیه السلام \_ راکه در نبج البلاغه نیست، آورد. بمچنین علم الهدی (فرزند فین کاثانی) نیز کتابی با نام معادن انحکهٔ فی محاتیب ابل البیت علیم السلام نوشت و او نیز در کتاب خود برخی از کلات و توقیعاتی که در نبج البلاغه وجود ندارد، اشاره کرد.

عالم دیکری که در این ساحت قلم رانده، محدّث ادیب، احد بندیمی بن ناقد (۴۷۷-۵۹۱) است. وی در میان روایات و خطبات امیرالمؤمنین علی \_ علیه السلام \_ خطبه إلی را انتخاب نموده که در نیج البلاغه نیست. مبحنین در ادامه، برخی از وصایای پنیمبر اکرم \_ صلّی امد علیه واله وسلّم \_ به امام علی \_ علیه السلام \_ و نیزیعنی از اخبار در ضنائی ایل بیت \_ علیم السلام \_ و چندی از ادمیه از امیرالمؤمنین علی \_ علیه السلام \_ را نیزوکر کرده است.

اثر حاضربه نام ملمق نیج البلاف، روایت بمین احمد بن یحیی بن ناقد است، که به استام دانثور کرامی، جناب آقای محمد صغر اسلامی، مورد تصحیح و تحقیق قرار کرفته، و کتابخانه، مجلس ثورای اسلامی افتجار دارد که این اثر ارزشند را به مناسبت ماه مبارک رمعنان (سر ۱۳۹۲) مشترکر ده و در اختیار ترومشکران معارف اسلامی قرار دید.

د. پایان، ضمن ساسکزاری از مفتح کرامی، از برکاران مقرم مرکز پژویش و اختارات کتابخانه بحبل که مقدمات تولید و نشراین اثر کرانایه را فرایم آوردند، کمکنر می کنیم.

محمد رجبی رمین تابخانه، موزه و مرکز اساد محلس شورای اسلامی

## الفهرست

| 1) | المقدّمة                                 |
|----|------------------------------------------|
| ۴  | حياة أبي العباس أحمد بن ناقة             |
| ۵  | إطراء العلماء عليه                       |
|    | وثاقته عند علماء الرجال                  |
| ٧  | أدبه وشعره                               |
| ٨  | مشايخه                                   |
| ٩  | الرواة عنه                               |
| ۲, | كتبه                                     |
| ۲, | أهميَّة ملحق نهجالبلاغة برواية ابن ناقة: |
|    | نسخ الكتاب ومنهج التحقيق                 |
| ۷  | و أمّا منهج التحقيق                      |
| ٧  | [الخضر والإمام الحسن عليه السلام]        |
| ١١ | [الخطبة المُونِقة]                       |
| ۵۵ | فوائد متفرقة                             |
| ۵۵ | [صِفَةُ أميرالعؤمنين عليه السلام]        |
| ۵۵ | [من كلام أمير العؤمنين عليه السلام]      |
|    |                                          |
| ۶  | [الـمُرْجِنَةُ والقَدَرِيَّةُ]           |
|    |                                          |

|                                         | [نصائحُ نبويّة لابن عباس]                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | [يقين جندب الأزدي في النَّهروان]                                                          |
| ۵۹                                      | [على عليه السلام يكسر الأصنام]                                                            |
| ۶۱                                      |                                                                                           |
| ۶۹                                      | عدّة مسائل وَأُجّوبتها عن أميرالمؤمنين عليه السلام]                                       |
| ۶۹                                      |                                                                                           |
| ٧٠                                      | [ما يُقرأ عند رؤية السَّبُع]                                                              |
| ٧٠                                      | [ما يقرأ لتذليل الجمل النافر]                                                             |
| ٧٠                                      | [ما يقرأ لردِّ الضَّالَّة]                                                                |
|                                         | [ما يُقرأ للأمن من الغَرَق]                                                               |
|                                         | [ما يُقرأ لإزالة التَّعب]                                                                 |
| ٧١                                      | [ما يُقرأ لإزالة الماء الأصفر من الجوف]                                                   |
|                                         | [ما يُكتب لإزالة الشَّقيقة والصَّداع]                                                     |
|                                         | -<br>[ما يُكتب لوجع الأضراس]                                                              |
|                                         | ِ<br>[ما يُقرأ للشفاء من الثُّوْلُول]                                                     |
| ٣                                       | [ما يكتب للطَّلْق وتسهيل الولادة]                                                         |
| ٣                                       | [ما يكتب للرُّعاف]                                                                        |
| ٣                                       | [ما يكتب لردِّ الولد الغائب]                                                              |
|                                         | لِعُسْرِ الولادة                                                                          |
| /+                                      | وَٱیْضًا لِعُسْرِ الوَلَدِ                                                                |
|                                         | خطبة الأقاليم]                                                                            |
| ١٠٢                                     | خطبة البيان]خطبة البيان                                                                   |
| أبىطَالِب عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ | زَصِيَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ لِأَمِيرِ الـمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ بنِ أَ |
|                                         |                                                                                           |
| 110                                     | لفهارس العامةلفهارس العامة                                                                |
| 140                                     | لمنابع والمآخذ                                                                            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | لمثابع والماخدلمثابع والماخد                                                              |

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

وبعد، فقد كان أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليهالسلام من أخطب الخطباء، واعترف له هذا العدوّ قبل الصديق، وقال ابن عباس في وصف كلامه عليه السلام: «كلام علي دون كلام الحالق وفوق كلام الحلق ما عدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ، وكان العلماء مهتمين بجمع كلماته وخطبه عليه السلام منذ القِدّم، وأول من قام بهذا الأمر عدّة من أصحاب أمسير المؤمنين عليه السلام في زمان حياته، حيث كتبوا في مواطن مختلفة خطب ورسائل وكلمسات أمير المؤمنين عليه السلام، مثل:

الحارث الأعور الهمداني؛ ففي الكافي: «عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث، قسال: خطب أميرالمؤمنين عليه السلام خطبة... قال أبو إسحاق: فقلت للحارث: أو مسا حفظتسها؟ قال: قد كتبتُها، فأملاها علينا من كتابه...». \

زيد بن وهب الجهني المتوفّى ٩۶ ه.ق؛ قال الشيخ في فهرســـته: «لـــه كتـــاب خطـــب أميرالمؤمنين عليهالسّلام على المنابر في الجُمّعِ والأعياد وغيرها ورُوي هذا الكتاب عن أبيمنصور الجهن»."

۱. جواهر المطالب ۱: ۲۹۸.

الكافي ١: ١٤١ راجع أيضاً الفهرست للشيخ للطوسي: ١٨١.

٣. *الفهرست للشيخ الطوسى: ١٣٠ راجع أيضاً معا لم العلماء: ٨٦، ونقد الرّجال ٢: ٣٩١، و حامع الرّواة ١: ٣٤٤.* 

الأصبغ بن نباتة المتوقى بعد المائة؛ حيث كتب وصية أميرالمؤمنين عليه السّلام لابنه محمّد بن الحنفية، وأيضاً يدل على ذلك أن له كتاباً فيه خطبة «الأقاليم والبيان»، ذُكرَ في صدر هدذه الحنفية و الكتاب الماثل بين يديك؛ ففيه: «عَنْ سَعِيد بنِ أبي سِنانٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الأصبّغَ بسنَ بُناتَة يقُولُ: مَا عُلَمُ أَنَّ فِي أَصْحَابِ أَمِيرالسَمُوْمِنِينَ عَلَيَّ بنِ أبي طَالِبِ عَلَيهِ السَّلامُ أَحْفَظَ مِنِّي لِخُطْبَةِ الوَدَاعِ الَّتِي تُعْرَفُ بِخُطْبَةِ الأَقَالِيمِ وَالْبِيانِ بِالْكُوفَةِ: إِنَّهُ عَهِدَ إِلَيُّ صَلَواتُ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ: لِخُطْبَةِ الوَدَاعِ التَّيم وَاللهِ عَلَيهِ وَآلِهِ: إِنَّهُ عَهِدَ إِلَيُّ صَلَواتُ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ: إِنَّهُ عَهِدَ إِلَيُّ صَلَواتُ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ: إِنَّهُ عَهِدَ إِلَيْ صَلَواتُ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ: وَعَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ: عَلَى مِنْبَر الكُوفَةِ خُطْبَةً مُبَيِّئَةً، فيها بَعَضُ ما عَهِدَهُ إِلَى اللهُ عَلَي وَاللهِ عَلَي وَاللهِ عَلَي عَلَي السَّلامُ بِلْفُطَةً إِلَّا كَتَبْتُها، وَلَقَدْ كَتَبَها حَمَاعَةً مِنَ النَّاسِ فَقَابَلُتُهُم، فَمَا زَادَ أَمِيرالسَمُوْمِنِينَ عَلَيهِ السَّلامُ بِلْفُطَةً إِلَّا كَتَبْتُها، وَلَقَدْ كَتَبَها حَمَاعَةً مِنَ النَّاسِ فَقَابَلُتُهُم، فَمَا زَادَ عَمَا مَع مَا عَدِ مِنْهُ شَيئاً.»

ومالك الأشتر؛ فعنده مكتوبات من أحاديث أميرالمؤمنين عليهالسّلام؛ يدلّ على هذا كلام أميرالمؤمنين عليهالسّلام في آخر خطبة الأقاليم من هذا الكتاب: «فقال عليه السّلام: مـــن أرادَ تمامَ ذلك، فَلياً خُذْهُ مِنْ مالِك الأَشْتَر النَّخَعيِّ؛ فَعِندَهُ مكتوبٌ ثُمِّ نَزَلَ.»

ونستطيع أن نقول: إنّ لكتير من أصحابه مكتوبات من خطبه عليه السلام؛ حيث إنّ الأحنف بن قيس طلب من الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام أن يذكر له أسماء أصحاب الإمام المهدي عحل الله فرجه فقال له: «بأبي أنت وأمّي سَمّهم لنا». فقال له الإمام على عليه السلام: «نعم اكتبوا؛ أمّسا أوهم...»، ونعرف من صدر الرّواية أنّ المخاطب بد اكتبوا» هو صعصعة بن صوحان، وسهم بن اليمان، وعمرو بن الحَبقِ الحُزاعيّ، ومالك الأشتر، وعُمر بن حُمر الحُزاعيّ ، وصالح بن ضابئ البُرجُميّ ، إذ ذكر في صدر الرواية قول الراوي: «فقام إليه صعصعة بن صوحان، وسهم بن اليمان، وعمرو بن الحَبقِ الخُزاعيّ ، ومالك الأشتر، وعُمر بن حُمر الخُزاعيّ، وصالح بن ضابئ البُرحُميّ، فقالوا: يا أمير المؤمنين إنّ قولك تحيى به قلوبنا ويزيد في إيماننا».

وتطوّر أمر تدوين خطب أميرالمؤمنين عليهالسّلام بعد شهادته، فقام كثير من المحدثين مسن العامّة والخاصّة بتحميع أحاديث أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب عليهالسلام وتدوينسها، ومسن الذين دوّنوها من الشيعة:

أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكليي النسّابة المتوفّى ٢٠٣ ه.ق؛ فعنسده كتساب خطب أمير المؤمنين عليه السلام، ذكره النّحاشي في رحاله.'

١. رحال النجاشي: ٣٤ راجع أيضاً مجلة تراثنا ٥: ٢٥.

مسعدة بن صدقة البصري، من أصحاب الإمام الباقر والصّادق والكاظم عليهم السّلام؛ إذ له كتاب خطب أميرالمؤمنين عليهالسّلام، كما ذكر ذلك النجاشي في رجاله. '

السيد أبوالقاسم عبدالعظيم بن عبد الله الحسني، من أصحاب العسكريين عليهما السّلام، المتوفّى ٢٥٢هـ.ق، فقد ذكر النجاشي في رجاله أنّ له كتاب خطب أميرالمؤمنين عليهالسّلام.

إسماعيل بن مهران \_ من أصحاب الإمام الرضا عليهالسّلام \_ المتوفّى في القـــرن الثالـــث، فعنده كتبّ؛ منها كتاب خطب أميرالمؤمنين عليهالسلام، روى هذا الكتاب عنه على بن الحسن بن فضال."

صالح بن أبي حماد؛ عنده كتب؛ منها كتاب خطب أميرالمؤمنين عليهالسّلام، ذكره النجاشي فقال: « لقي الإمام العسكري عليه السّلام... له كتب؛ منها كتساب خطسب أميرالمــؤمنين عليه السّلام». أ

#### و من العامة:

محمد بن عمر الواقدي المتوفّى ٢٠٧ ه.ق له كتاب خطب أميرالمؤمنين عليهالسّلام، وقـــد ينقل الشريف الرّضى في النهج بعض الخطب عن خطّ الواقدي. °

وعلي بن محمد المدائني المتوفّى ٢٢٥ه.ق فقد ذكر ابن النديم البغدادي أنّ له كتابَ خطب أمير المؤمنين عليه السلام. <sup>7</sup>

عمرو بن بحر الجاحظ المتوفّى ٢٥٥ه.ق؛ فقد ذكر في كتابه الشّهير البيسان والتبــيُّن في مواطن مختلفة خطب أميرالمؤمنين عليهالسّلام.^

وهكذا جَمَعَ كثير من العلماء والأدباء والمحدّثون خطب وكلمات ورسائل أمير المـــؤمنين عليه السلام، وللأسف الشديد لم يصل إلينا كثير من هذه الكتب، وصارت في عداد المفقودات بسبب احتراق المكتبات والخزانات والحروب والعصبيات وحرص أعداء أهل البيت عليهم السّلام على طمس آثار الأثمة طيلة القرون.

١. رجال النجاشي: ٤١٥. ٢. رجال النجاشي: ٢٤٨، و راجع أيضاً خلاصة الأقوال: ٢٢٦.

٣. رجال النجاشي: ٢٧. ٤. رجال النجاشي: ١٩٨. ٥. الذريعة ٧: ١٩١.

٦٠ الفهرست لابن النديم:١١٤.
 ٧. و الذي يذكر على نحو الخطأ الشائع باسم «البيان و التبيين».

٨. لا محال لذكرتمام الكتب التي ألفت في هذا الموضوع، فإنه لا شك في أنّ تعداد كتب خطب أميرالمومنين عليه السلام أكثر من الكتب التي ذكرناها.

وفي نهاية القرن الرابع ظهر العالم الأديب السيد الشريف الرضي، فكتب مجموع ما انتخبه من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، وسماه بن «لهجالبلاغة»، وبما أنَّ في هذا الكتاب خطباً فصيحة في غاية الفصاحة، وذات أهمية كبرى، صار هذا الكتاب نقطة انطلاق كثير من الأدباء لشرح كلام أمير المؤمنين عليه السلام، وكتابة الملحقات والتذييلات والمستدركات لهذا الكتاب الشريف.

فكتب عبدالله بن إسماعيل بن أحمد الحلبي «التذييل على نهج البلاغة»، وكتب القاضي أبو يوسف يعقوب بن سليمان بن داود الإسفراييني الشافعي المتوفى ١٨٨٨ه.ق «قلائد الحكم وفرائد الكلم من كلام علي بن أبي طالب عليه السلام» ، وكتب خلف بن عبد المطلب بسن عمد الملقب بالمهدي بن فلاح المشعشعي الحويزي «النسهج القسوم في كسلام أميرالمومنين عليه السلام» فإنه جمع في هذا الكتاب ما لم يجمعه الرضي في النهج، وكتب علم الهدى ولسد الفيض الكاشاني كتاباً باسم «معادن الحكمة في مكاتيب أهل البيت عليهم السلام»، وجمع فيه مسن كلمات وتوقيعات أمير المؤمنين عليه السلام التي لم يذكر بعضها في النهج، وسلك هذا السسبيل العالم المعاصر الشيخ محمد باقر محمودي رحمه الله في كتابه المسمّى بـ «نهج السعادة»، فقد جَمعَ ما لم يجمعه السيد الشريف الرضي في النهج.

ومن القدماء الذين عُنُوا هِذا الشأن هو الأديب المحدّث أحمد بن يحيى بسن ناقسة، حيست استنسخ النهج الشريف، وكتب عليه مستدركاً ذكر فيه بعض العيون من خطب أميرالمـــؤمنين عليهالسلّام التي لم تذكر أصلاً أو ذكر بعضها في نهجالبلاغة. كما ذكر بعض وصايا النبي صلّى الله عليه وآله لأميرالمؤمنين عليهالسلام، كما ذكر بعض أخبار فضائل أهل البيت عليهمالسلّام، وبعض ما روي عن أميرالمؤمنين عليهالسلام في الأدعية والأحراز.

# فمن هو ابن ناقة؟ حياة أبي العباس أحمد بن ناقة

الشيخ أبو العباس أحمد بن يحيى بن أحمد بن زيد بن ناقة المُسلي الكوفيَّ <sup>؛</sup> والمسلئُ بضمَّ الميم وسكون السَّين وفي آخرها لامَّ. هذه النسبة الى مُسلِّلة بن عـــــامر بـــــن

١. كشف الظَّنون ٢: ١٣٥٣، النَّريعة ١٦: ٣٩، أعيان الشَّيعة ٨: ١٣٣.

٢. الذريعة ٢٤: ٢٣. ١٧٧.

٤. تاريخ الإسلام للذهبي ٣٨: ٢١٧.

عمرو بن عُلَة بن خلد بن مالك بن أدد، ومالك هو مَذْحِج؛ وهي قبيلة كبيرة مسن مسذحج ينسب إليها كثير من العلماء ، ونزلت مسلية بالكوفة محلّة فنسبت إليهم . وقال ابن الأشير الجزري: «وينسب إلى هذه المحلّة جماعة ليسوا من القبيلة، منهم أبو العباس أحمد بن يحسيى بسن الناقة المسلم، كان يسكن المحلة» ...

وقد تحرّف اسمه في الوافي إلى «ابن الناقد» <sup>؛</sup> كما تحرفت نسبة المسسلي في السوافي إلسى «المسكى» ° وفي بغية الوعاة إلى «المسيكى». <sup>٦</sup>

ولد أحمد بن يحيى بن ناقة في سنة سبع وسبعين وأربعمائة وتوفي أحمد بن يحيى بن ناقــة سنة تسع وخمسين وخمسين وخمسمائة. هكذا قال جميع المترجمين أو وقد شد الذهبي فقط فـــذهب في سير أعلام النبلاء إلى أنه توفي سنة سبع وخمسين وخمسمائة، حيث قال في ترجمة ابن كروس: «توفي في صفر سنة سبع وخمسين وخمسمائة، وفيها مات أبو العباس أحمد بن ناقــة الكــوفي المحدث» وقال أيضاً الذهبي في تاريخه عند ذكر وفيات سنة سبع وخمسين وخمسمائة: «تــوفي يوم عيد الفطر بالكوفة». "

#### إطراء العلماء عليه

عُرِفَ أبو العباس أحمد بن ناقة عند العلماء بالعلم والفضل، فقال ابن الأنسير الجسزري في حقّه: «كان فاضلاً شاعراً، سمع الحديث الكثير، وجمع كتاباً فيه "''، وقال نفس الكلام ياقوت الحموي في معجم البلدان. "\

١. مثل عمر بن شبيب المسلي، وبرة بن عبد الرحن المسلي، محمد بن أبي يوسف المسلى وغيرهم من الرواة.

٢٠ اللباب في تحذيب الأنساب لابن الأثير الجزري ٣: ٢١١-٢١٢، معجم البلدان للحموي ٥: ٢٣٩، تساج العسروس للزبيدي ١٩: ٥٣٥.

٣. اللباب في تمذيب الأنساب لابن الأثير الجزري: ٢١١-٢١٢.

الوافي بالوفيات ١٥٠ ١٥٠ و تابعه على هذا التصحيف حاجي حليفة في كشف الظنول ٢: ١٦٧٠.

٥. الوافي بالوفيات ٨: ١٥٠.

٣. بغية الوعاة و تابعه على هذا التصحيف عمر كحالة في معجم *المولفين* ٢: ١٩٩.

٧. تاريخ الإسلام للذهبي ٣٨: ٢١٧.

٨. تكملة الإكمال ١: ٤٤٢ ( باب تافة و ناقة)، الوافي بالوفيات ١٥٠ ، كشف الظنون ٢: ١٦٧٠.

٩. سير أعلام النبلاء للذهبي ٢٠: ٣٩٣\_٣٩٣.

أريخ الاسلام للذهبي ٣٨: ٢١٧.
 الباب في قديب الأنساب لابن الأثير الجزري ٣: ٢١٢ .

۱۲. معجم البلدان للحموي د: ۱۲۹.

و قال السّمعاني في حقّه: «وشيخنا أبو العباس أحمد بن يجيى بن الناقة المسلي كان يسكن في بني مُسْلِيّة بالكوفة، وكان شيخاً فاضلاً شاعراً، له أنسٌ بالحديث. سمع الكثير، وجمع كتاباً في الحديث سمّاه الأمثال». \

ونقل عماد الدين الكاتب صاحب خريدة القصر وجريدة العصر كلاماً من السمعاني في حـــق أحمد بن ناقة، فقال:« وله شعر قرأته من تاريخ السّمعاني بخطه ... وهو عَلَمُ العِلْمِ، وعلَّامةُ الدّهرِ، وذُكاء الذّكاء، وذكا النشر، كنا نظماً الى سماع نظمه، ونؤثر تيمُّم مشرعة مِن يَمِّه» آ

وقال الصّفدي في الوافي: « وكان حسن الطريقة صدوقاً »، وقال عماد الدين الكاتــب في وصفه: « ابن الناقة الكوفي أبو العباس أحمد بن يحيى بن أحمد بن زيد بن الناقة، من أصــحاب الحديث العالى، من أهل الكوفة»

#### وثاقته عند علماء الرجال

بعد أن وقفت على بعض كلمات أصحاب التراجم في حقّ الشيخ أحمد بن ناقة، لابدّ من الوقوف على كلمات العلماء في توثيقه أيضاً، فقد ورد توثيقه ومدحه بصحّة السّماع.

فقد وتَّقه الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الغني البغدادي الحنبلي المعروف بابن نقطة في كتابه المسمّى بـ«تكملة الإكمال» حيث قال: « أبو العبّاس أحمد بن يحى بن ناقة المسليّ الكـوفيّ، حدّث عن محمد بن علي بن ميمون النّرسي، ومحمد بن عبد الباقي بن محالد، وعلي بن محمد بن مسورة، وغيرهم، وكان قد لازم أبيًا النرسيّ واستفاد منه، وكان ثقةً، كتب الكثير وجمع وحدّث. حدّثنا عنه جماعة ببغداد والكوفة، توفّي سنة تسع وخمسين وخمسين وهمسـمائة في شــوّال مستهلّ الشهر، ومولده في رجب سنة سبع وسبعين وأربعمائة»

وقال أبو طاهر أحمد بن محمّد السلفي صاحب «معجم السفر» في وصف ابن ناقة «ابسن ناقة هذا كان كبير السن مشهوراً بالكوفة بسلوك سبل الخير وكان صحيح السّماع، ذلَّني عليه وأفادن عنه أبي الحافظ». °

١. الأنساب للسمعاني ٥: ٢٩٦. ٢. خريدة القصر و حريدة العصر ١: ٢٠٤.

٣. خريدة القصر و جريدة العصر ١: ٢٠٤.

ه. معجم السفر (حرف الياء) ١:١ ٤٤٧.

كملة الاكمال ١: ٤٤٢ (باب تافة و ناقة).

#### أدبه وشعره

كان لأحمد بن يحيى بن ناقة يد في النحو، فقد أقرأه بالكوفة وصنّف فيه. قال الصّفدي في حقّه: « وكانت له يد في النحو، وكان يُقْرئُ النحو ويحدّث بالكوفة، وقد صنف في النحــو، وخرَّج أحاديث من مسموعاته في فنون وكتبها الناس عنه، ودخل بغداد بعد علوَّ سنه وحدث ها، وكان حسن الطريقة صدوقاً». ا

وعدّه الحافظ حلالالدين السيوطي من النحويين في كتابه المسمّى بـــ«بغية الوعاة» ونقـــل نفس كلام الصفدي. ٢

وذكر له المترجمون كتابًا في النحو باسم «المسائل الكوفية للمتأدبة الكرخية» وهي عشـــر مسائل على وجه الألغاز في النحو، كتبها ثمّ شرحها."

كما كانت له يد في الشعر ووصف شعره الذَّهبي فقال: « له شعر وسط» ، ومن أشــعاره ما نقله عنه صاحب الضوء اللامع؛ فقال:«وتمن رثبي نفسه قبل موته أبو العباس أحمد بن يحيي بن زيد بن ناقة الكوفي، وقال ابنه أبو منصور: أنشدني قبل موته بساعة:

وكم شامِت بي إن هلكـــتُ بزعمــه و جاذِب سيفٍ عند ذِكْــر وفـــاني ولو علـــم المســكين مـــاذا يصـــيبه من الذُّلُّ بعدي مات قبـــل ممـــاتي» ْ

و نقل عماد الدين الكاتب عن تلميذه أبي سعد السمعاني بعض شعره، فقال: « وله شمعر قرأته من تاريخ السمعاني بخطه، قال: أنشدنا لنفسه بالكوفة:

> فأنت المعظّم بين الوري فبالمال إن شئت أن تفحر ا»<sup>1</sup>

« إذا ما انتسبت إلى در هـ م وإمسا فحسرت علسي معشسر

و نقل الصّفدى هذا الشعر كاملاً: « إذا ما انتسبت إلى درهـم

فأنت المعظّم بين الوري

١. الوافي بالوفيات للصفدي ٨: ١٥٠.

٢. بغية الوعاة للسيوطي ١: ٣٩٥.

٣. هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي ١: ٨٦انظر أيضاً معجم المؤلفين لعمر كحالة ٢: ١٩٩، كشف الظنون لحاجي خليفة ٢: ١٦٧٠

٥. الضوء اللامع١: ٦٦. ٤. تاريخ الإسلام للذهبي ٣٨: ٢١٦-٢١٧.

٦. خريدة القصر و جريدة العصر ١: ٢٠٤.

فبالمسال إن شسئت أن تفخسرا ودع ما سمعت وخذ مسا تسرى إذا كسسان بينسسهم مُغسسسرا نِ مَنْ كان ذا حسدة أو نُسرا» ' وإما فخررت على معسر ولا تَفْخَرَن بالعظام الرُّفات فذو العلم عندَهُمْ جاهل فإنَّ أفاضل هذا الزما

#### مشايخه

أبومحمد الحسن بن علي بن عبد العزيز التككي ً.

أبوالقاسم على بن الحسين الربعي المعروف بابن عريبة".

علي بن محمد بن مسورةً .

محمّد بن عبد الباقي بن محالد البحلي°.

أبوالغنائم محمد بن علي بن ميمون النرسي المعروف بأبيّ النرسي، وهو أكبر مشايخه، الذي كان يلازمه أبو العباس أحمد بن ناقة واستفاد منه كثيراً.٦ ويلاحظ روايته عنه في هذا الملحق أيضاً.

أبو البقاء المعمر بن محمد بن على الحبال. ٢

١. الوافي بالوفيات للصفدي ٨ : ١٥٠.

٢. وشيخنا أبو العباس أحمد بن يجيى بن الناقة المسلي كان يسكن في بين مسلية بالكوفة، وكان شيخاً فاضلاً شاعراً، له أنس بالحديث. سمع الكثير وجمع كتاباً في الحديث سماه الأمثال. سمع بالكوفة أبا البقاء المعمر بن محمدين علي الحبال، وأبا الغنائم محمد بن علي بن ميمون النرسي، ويبغداد أبا محمد الحسن بن علي بن عبد العزيز التككي، وهبة الله بن أحمد بن الموصلي، وغيرهم. الأنساب للسمعاني ٥ : ٩٦٦ انظر أيضاً تاريخ الإسلام للناهي ٨٤٠ ٢١٥.

٣. أبو القاسم علي بن الحسين الربعي المعروف بأبين عربية، حدث عن أبي الحسن بن علد، وأبي الحسن علي بن محمد الماوردي، حدث عنه أحمد بن يجي بن ناقة المسلي الماوردي، حدث عنه أحمد بن يجي بن ناقة المسلي الكوفي، وأبو محمد عبد الله بن أحمد بن الحشاب النحوي في آخرين، مولده سنة ثلاث عشرة وأربعمائة، وتوفي يوم الحبيس الثالث والعشرين من رجب سنة التين وحمسمائة، وكان سماعه صحيحاً، وكان معتزلياً داعية. تحملة الإكمال (باب عربية) وأن المائد أو مدين على المنافقة المائد الكوفية على المنافقة على المنافقة عبد المنا

أبو العباس أحمد بن يحيى بن ناقة المسلمي الكولي حدّث عن محمد بن على بن ميمون النرسي، و محمد بن عبد البساقي بن بحالد، و علي بن محمد بن مسورة، و غيرهم. تكملة الإكمال ١٠ ٤٤٣ (باب تافة و ناقة).

ه. أبو العبّاس أحمد بن يحيى بن ناقة المسلمي الكوليّحدّث عن محمد بن علمي بن ميمون النرسي، و محمد بن عبد البـــاقي بن بحالد، و علمي بن محمد بن مسورة، و غيرهم. تكملة الإكمال1: ££2 (باب تافة و ناقة).

آبر العبّاس أحمد بن يحيى بن ناقة المسلميّ الكوليّ،حدّث عن محمد بن علي بن ميمون التّرسي. كان قسد لازم أبيّسا النرسي و استفاد منه. تكملة الإكمال ١٠ ٤: ٤٤٤ (باب تافة و ناقة) راجع أيضاً سير أعلام التبلاء ١٠ ٤ ٢٤٤.

٧. وشيخنا أبو العباس أحمد بن يجيى بن الناقة المسلي كان يسكن في بني مسلية بالكوفة، وكان شيخاً فاضلاً شاعراً، له أنس بالحديث. سمع الكثير وجمع كتاباً في الحديث سماه الأمثال. سمع بالكوفة أبا البقاء المعمر بن محمد بن علمي الحيال، وأبا الغنائم محمد بن علمي بن ميمون النرسي، وببغداد أبا محمد الحسن بن علمي بن عبد العزيز التككي، وهبة الله بن أحمد بن الموصلي، وغيرهم. الأنساب للسمعاني ٥: ٣٩٦.

هِبَةُ الله بن أحمد الموصلي'.

أبوه؛ يحيى بن أحمد بن زيد بن ناقة المسلى. `

#### الرواة عنه

ثابت بن مشرف بن أبي سعد البناء أبو سعد بن شستان ٣

الحسن بن الدربي. <sup>1</sup>

أبو الفرج عبد الرحمن بن شحاع بن الحسن بن الفضل الفقيه الحنفي البغدادي. \* عبد الرشيد بن محمد بن عبد الرشيد بن ناصر أبو محمد الصوفي. \*

 <sup>(</sup>أحمد بن يجيى بن أحمد بن زيد بن ناقة.) أبو العباس المسلى الكوفي. شيخ محدث سمع بنفسه، ورحل إلى بغداد، ونسخ وحصل. سمع: أبا البقاء الحبال، وأبا الغنائم النرسي، وهبة الله بن أحمد الموصلي، وأبا محمد التككي. تاريخ الإسلام للنه عني ٣١٨: ٣١٦ - ٢١٦ انظر أيضاً الأنساب للسمعاني ٥: ٣٩٦.

أحمد بن يجيى بن أحمد بن زيد بن ناقد المسكي (كذا، الصواب: ناقة المسلي) أبو العباس، من أهـل الكوفـة سمـع
أباه، وأبا البقاء المعمر بن محمد بن علي الحبال، وأبا الغنائم محمد بن علي بن ميمون النرســـي، وغيرهـــم. الـــوافي
بالوفيات للصفدي ٨ : ١٥٠.

٣. ثابت بن مشرف بن أبي سعد البناء أبو سعد بن شستان: حدّث ببغداد وحلب ودمشق، وكان قد حسم بإفدادة عمد أبي الحسن الخباز، وبنفسه من ابن ناصر، وأبي بكر بن الزاغوي، وأحمد بن هبة الله بسن الواثسق، وأبي الفستح الكروحي، وأبي الوقت، وأبي العباس بن ناقة. توفي في ذي الحجة سنة تسع عشرة وستمائة. (قلت: روى عنه أبسو عبد الله الزالي وأبو عبد الله بن عبد الواحد وجماعة، وآخر من روى عنه أبو العباس النصبي، وأجاز له عبد الله بن الفراوي ووحيه بن طاهر في سنة أربعين وحمسمائة. وقال ابن نقطة فيما قرأت بخط السيف أحمد بن عيسى: كسان صعب الأحلاق ظاهره العامية، محمت عامة الطلبة يذمونه). المختصر من تاريخ ابن الدبيثي للذهبي: ١٥١ ـ ١٥٣ أبضاً انظر سير أعلام النبلاء ٢٢: ١٥٢ ـ ١٥٣.

٤. ومن ذلك كتاب النافع في علم مواقيت الصلاة تأليف أبي جعفر عمد بن على الراسي رواه الحسن بسن السدري، عن أبي عن أبي الغنام عمد بن على بن ميمون البرسي [ كذا، والصواب النرسي ] عن أبي المخسين عمد بن أحمد بن على الأسوسي، عن أبي الحسن على بن إبراهيم بن أحمد البيضاوي، عن أبي عبيدة عمد بن على بن حيدة إمام جامع البصرة، عن أبي جعفر محمد بن على بن الحسن الراسبي المصنف. بحسار الأنسوار ١٠٤: ١٠٤. ١١٣٠.

٢. عبد الرشيد بن محمد بن عبد الرشيد بن ناصر أبو محمد الصوفي الواعظ الأصبهاني: قدم مع أبيه بغداد، وسمسع هبة الله الشبلي، وابن هليطي، وبالكوفة أحمد بن يجيى بن ناقة، ثم قدم بغداد حاحاً سنة سبع وسستمائة قرأت عليه: أحير كم الشبلي أخيرنا أبو نصر الزينبي. فذكر حديثاً. للختصر من تاريخ ابن الدبيشي للسنميي: ٧٧٥، تاريخ الإسلام للفعيي ١٤٥٠.

عبد السلام بن العالم الفاضل عبد الله أحمد بن بكران٬

عبد الله بن جعفر بن هبة الله بن محمد بن عبد الله الشريف. ٦

عبد المحمود بن أحمد بن علي ً

أبو القاسم علي بن محمد بن الحسن بن الطيب الزهري الكوفي. أ

غيداق بن جعفر الديلمي. °

ابنه؛ أبو منصور محمد بن أحمد بن يجيى بن ناقة المسلى ."

1. عبد السلام بن العالم الفاضل عبد الله بن أحمد بن بكران. أبو الفضل، الداهري، الخفاف، الخسراز كان يخسرز في الحفاف بالحرير. ولد في حدود سنة ست وأربعين وسمع من: أبي بكر بن الزاغوي، ونصر بن نصر العكيري، وأبي الوقت السجزي، ولي القاسم بن قفرجل، والعون بن هبيرة، وأحمد بن ناقة، وأبي المظفر هبة الله ابن الشبلي، وهبسة الله الدقاق، وابن البطي، وجماعة . روى عنه : البرزالي، والدبيش، وابن نقطة، والسيف بن قدامة، وابن الحاجب، والشوف النابلسي، والشمس ابن الزين، والتقي ابن الواسطي، والمحد عبد العزيز الخليلي، والعماد أحمد ابن العمساد، والفحر ابن البحاري، وعمد بن مؤمن الصوري، وعفوظ بن عمران الحامض. وكان شيخاً حسناً، أمياً لا يكسب، سهل القياد، عباً للرواية. ومن مسموعاته : صحيح البحاري رواه مرات، ومسند الدارمي، والمنتخب لعبد بن حميد، واللمع للسراح، وشمائل الزهاد سمع ذلك من أبي الوقت، والجزء الأول من المخلصيات، وبعض الخامس والنصسف الثاني من السادس من المخلصيات، وبعض الحامس والنصد تاسع ربيع الأول، قرأته بخط عمر ابن الحاحب. وآخر من روى عنه بالإجازة فاطمة بنت سليمان. تاريخ الإسسلام للمعهي عدي ٢٠١٩.

٢. عبد الله بن جعفر بن هبة الله بن محمد بن عبد الله الشريف أبو طاهر العلوي، الحسيني، الكوفي . سمح أحمد بسن يجيى بن ناقة، ويجيى بن ثابت . وحدث روى عنه الزكي المنفار وتوفي بالقاهرة في رمضان. وكان كثير الأسفار والتطواف. له شعر، وخالط رؤساء مصر، ومدح جماعة، ونال دنياً، وعاش ثمانين سنة. تاريخ الإسلام للله عيى ١٤: ٥١ انظر أيضاً المختصر من تاريخ ابن الديثي : ٢١٤.

٣. عبد المحمود بن أحمد بن علي الفقيه الصالح آبو محمد الواسطي، الشافعي. تفقه بواسط علم أبي جعفسر هب الله بن البوقي. وسمع بالكوفة من: أبي العباس بن ناقة، وبالبصرة من المبارك بن محمد الموافق، ويمكة من المبارك بن علي الطباخ. ودرس وأفق ومات كهلاً في ربيم الأول بواسط. تاريخ الإسلام للناهي ١٤٤. ١٤٤٣.

 على بن محمد بن الحسن بن الطيب أبو القاسم القرشي، الزهري، الكوفي، المعدل. سمع أبـــا البركـــات عمـــر بـــن إبراهيم الزيدي، وأحمد بن ناقة. وتوفي في ربيع الأول، ويعرف بابن غنج. روى عنه الديشي . تاريخ الإسلام للفـعي ٢٤: ٣٠٩ انظرأيضاً: المختصر من تاريخ ابن الديشي للذهبي: ٣٠٥ و راجع أيضاً إلى تكملة الإكمال حرف الفاء ٤:

ه. غيداق بن جعفر الديلمي روى شيئًا عن أحمد بن ناقة. تاريخ الإسلام للذهبي ٤١: ٥٢٥.

٢. أبو منصور الكوفي، المعدل. سمع أباه. و حدث. و توفّي ببغداد في جمادى الآخرة. تساريخ الإسسلام للسنمعي ٤٢: ١٤ انظر أيضاً للمختصر من تاريخ ابن الديشي للذهبي: ١١ محمد بن أحمد بن يجيى بن زيد بن ناقسة أبسو منصسور الكوفي: أحد عدولها، حدث ببغداد عن أبيه، وكان ثقة صدوقاً، توفّي ببغداد في جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة عن ثلاث وستين سنة.

محمد بن هبة الله بن الحسين بن حزنا أبو منصور التميمي الكوفي.' مختص بن عبد الله الحبشي أبو العز الخادم مولى القاضي أبي جعفر.'

أبو سعد السمعاني؛ صاحب كتاب الأنساب.

مسمار بن العويس. أ

نصر الله بن محمد بن الحسين الحائري أبو نصور الكوفي يعرف بابن مدلل. \* أبو الحسن بن المقير؛ وهو آخر من روى عنه بالإجازة. '

#### کتبه:

ذكر أصحاب التراجم أنّ له كتباً في المجالات المختلفة الأدبيّة والحديثيّة و لم تختصّ تأليفاتــــه بالعلوم الأدبيّة فقط أو الحديثيّة فقط، ومن كتبه التي نصّ عليها أرباب التراجم:

«كتاب الوصية، فقد قال العلامة المجلسي لهذا الكتاب طريق الحسن بن الدربي: « ومن ذلك كتاب الوصية تصنيف أبي العباس أحمد بن يجيى بن ناقة الكوفي رواه الحسن بسن دربي ، عسن السيد الضياء ، عن المصنف». "

عمد بن هبة الله بن الحسين بن جزنا أبو منصور التميمي الكوفي قرأ الأدب على أحمد بن ناقــة وسمــع الحــديث منه. الوافي بالوفيات ه: ١٠٠١.

٢. غنص بن عبد الله الحبشي أبو العز الخادم مولى القاضي أبي جعفرعبد الواحد: سمع مولاه وأبا العباس بن ناقة. قرأت عليه: أخبركم أحمد بن يجيى سنة الثنين وخمسين وخمسماتة أخبرنا أبي النرسي . فذكر حديثاً. توفي سنة تسع عشرة وستمائة في أوائلها. المحتصر من تاريخ ابن الديبثي للذهبي: ٣٥٣ انظر أيضاً تاريخ الإسلام للنهبي ٤٤: ٤٦٤.

آحمد بن يحيى بن أحمد بن زيد بن ناقة . روى عنه أبو سعد السّمعاني. تاريخ الإسسلام للسّـنعي ٣٦٠ - ٢١٦ - ٢١٧ فهو كما قال كتب عنه أولاً ببغداد ثم بالكوفة و كان يقرأ عليه بالكوفة على باب داره في بنى مسلية. الأنسساب للسمعاني ه: ٣٩٦.

أحمد بن يجي بن أحمد بن زيد بن ناقة . و تمن روى عنه: مسمار بسن العسويس تساريخ الإسسلام للسفيه. ٣٠. ٢١٦ – ٢١٧.

 <sup>.</sup> نصر الله بن محمد بن الحسين الحائري أبو نصور الكوفي يعرف بابن مدلل والحائر هــو مشــهد الحســين. شــيخ
صالح. حمع من أبي الحسن بن غيرة وأبي العباس ابن ناقة. أحيرنا نصر الله، خيرنا ابن البطي. فذكر حديثاً. ولد سنة
سبع وعشرين وحمسمائة تقريباً وتوفي في أواخر سنة تسع عشرة وستمائة». المختصر من تاريخ ابن الديشي للذهبي:
 ٣٥٥ انظر أيضاً تاريخ الإسلام للمدعى ٣٥٠ ـ ٢١٦ ـ ٢٠١٧.

آ. أحمد بن يحيى بن أحمد بن زيد بن ناقة . و آخر من روى عنه بالإحازة أبو الحسن بسن المقسير. تساريخ الإسسلام للفحي ٣٨: ٢١٧.

٧. بحار الأنوار ١٠٤: ١١٣.

«كتاب الحذف والإضمار»؛ فقد روى عن هذا الكتاب سيّد بن طاووس في كتابه سسعد السعود حيث قال: فصل فيما نذكره من كتاب الحذف والاضمار تصنيف أحمد بسن ناقسة المغربي في معنى قصة أصحاب الكهف وكذلك بعثناهم»، ولم يذكر أحد شيئاً مفصّلاً عن هذا الكتاب، وإنّما ذكره السيد ابن طاووس ونقل تفسير ﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْناهُمُ مَن الجزء الثاني لهذا الكتاب، وإنّما ذكره السيد ابن طاووس ونقل تفسير ﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْناهُمُ مَن الجزء الثاني لهذا الكتاب. "

«المسائل الكوفية للمتأدبة الكرخية،؛ وهي مشتملة على عشر مسائل على وجه الألغاز في النحو . وشرح تلك المسائل.<sup>؛</sup>

«الأمثال في الحديث، ذكره أبو سعد السّمعاني. °

«ملحق نمجالبلاغة»؛ وهو الكتاب الماثل بين يديك.

#### أهميّة ملحق نهجالبلاغة برواية ابن ناقة:

إنّ لهذا الملحق أهمية كبيرة يقف عليها الباحث اللبيب من خلال قراءته لنصوصه، مضافًا إلى أهمية كونه مستدركًا صغيرًا على النهج، ومن المؤلّفات القدية في هذا المضمار لكن ذلـــك لا يمنعنا أن نذكر هنا بعض محاسنه وفرائد مطالبه:

فمما ذكره الخطبة الموسومة بـــ«الدرة اليتيمة» في التوحيد، فهذه الخطبة لم تـــذكر في أيّ مصدر حديثي في عصرنا كاملةً مثل ما ذكرت في هذا الكتاب كما قاله العلامة الطهــراني، أ و يظهر من كلام ابن شهر آشوب في المناقب أنّ هذه الخطبة كانت موجـــودة مشـــهورة في عصره، حيث قال: «ومنهم الخطباء وهو عليه السلام أخطبهم ، ألا تـــرى إلى خُطَبِــه مثـــل:

١. سعد السعود: ٢٠.

ل. الظاهر أنَّ المغربي تصحيف من المولف و المراد إنما يكون أحمد بن ناقة المقري كما قال في موضع آخر: « فصل فيصا
 ذكره من الجزء الثاني من كتاب الحذف والإضمار تصنيف أحمد بن ناقة المقري من وجهة ثانية من عاشر سطر منها
 بلفظه» سعد السعود: ٢٣٨.

٣. سعد السعود السيد بن طاووس : ٢٢٨ كتابخانه ابن طاووس (فارسي) : ٢٨٤.

٤. هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي ١: ٨٦ انظر أيضاً معجم المؤلفين لعمر كحالة ٣: ١٩٩.

ه. الأنساب للسمعاني ٥: ١٩٦.

٢. الدرة اليتيمة إحدى عطب أميرالمومنين التي لم تذكر في فحجالبلاغة، وقد ذكرها محمد بن علي بسن شهرآمسوب المتوقى (٥٨٥) في كتابه المناقب، وعدّما من عطبه المشهورة الموجودة في عصره، وقد جمع هذه الخطبة ودوّاتها مسح (عطبة الأقاليم) و (عطبة البيان) و (الخطبة المونقة) المذكورات في حرف الخاء أحمد بن يجيى بن أحمسد بسن ناقسة. الندريمة للطهران ٨: ١١٥.

التوحيد، والشّقشقيّة، والهداية، والملاحم، واللؤلؤة، والغراء، والقاصعة، والافتخار، والأشباح، والدرة اليتيمة، والغالمية، والسلمانية، والناطقة، والسلمانية، والناطقة، والدامغة، والفاضحة، بل إلى تمجالبلاغة عن الشريف الرضي وكتاب خطب أمير المؤمنين عليسه السلام عن إسماعيل بن مهران السكوني عن زيد بن وهب أيضا». '

وقد ذكر بعض كلمات هذه الخطبة المسمّاة بـــ«الدرة اليتيمة» السُلَمي في تفسيره، عنـــد تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا يُجِيطُونَ بِهِ عِلْماً﴾ أ، فذكر قول أميرالمؤمنين عليهالسّلام: «و كيــف يُدرَك شَيءٌ مِن صفاتِ مَنِ الجهات لا يضمنه، والسمات لا يأخذه، والأوقـــات لا تداولــه، ومصنوعة لا تجاوله، والترجمة لا تجليه، والآداب لا تؤدبه، والإشارات لا تدانيه، لم تلتبس بــه حال، ولا ينازعه بال، لا الصفات أوجدته، ولا الأسامي زينته، بل هو مُوجِدُ كلِّ موجــودٍ، وخالق كل موصوف، حل وتعالى». "

ونقل الحسن بن علي السقاف جزءاً آخر من كلمات هذه الخطبة الشريفة في كتابه شرح العقيدة الطحاوية، ناسباً إياه إلى بعض العلماء: « ألزم الله الخلق الحدث، لأن القِدَم له سبحانه، فالذي بالجسم ظهوره فالعرض يلزمه، والذي بالأداة اجتماعه فقواها تمسكه، والسذي يؤلف وقت يفرقه وقت، والذي يقيمه غيره فالضرورة تمسّه، والذي الوهم يظفر به فالتصوير يرتقي إليه، ومَنْ آواه علَّ أدركه أين، ومن كان له حنس طالبه مُكيَّف، إنّه سبحانه لا يظله فوق، ولا يقلّه تحت، ولا يقابله حَدَّ، ولا يزاحمه عند، ولا يأخذه خُلف، ولا يحدُّه أمام، و لم يظهره قبل، و لم يَنفِد بعد، و لم يجمعه كُل ، و لم يوحده كان ، و لم يُفقِده لس، وصفه لا صفة له، وكوئه لا أمد له، ترَّه عن أحوال حَلْقِه، ليس له من حَلْقِه مزاج، ولا في فعله وفعله لا علم له المناورة على المنورة بحدوثهم، إن قلت: متى؟ فقد سبق الوقت كوئه. ووحوده هو، فالهاء والواو حلقه، وإن قلت: أين؟ فقد تقدم المكان وجوده أن فالحروف آياتُه، ووجوده إثبتُه، ومعرفتُه توحيدُه، وتوحيدُه تميزه من خير تنقل، هو الأوّلُ والآخر، والظاهر والباطن، ويُعددُه إهانتُه، علوه من غير تنوّل، وهم المؤلّ والآخر، والظاهر والباطن، ويُعددُه إهانتُه، علوه من غير تنقل، هو الأوّلُ والآخر، والظاهر والباطن، القويب المبعيد، هاللذي يُرس كيفًله من غير تنقل، هو الأوّلُ والآخر، والظاهر والباطن، القويب المبعيد، هالذي يُس كيفًله من غير تنقل، هو الأوّلُ والآخر، والظاهر والباطن، ويُعددُه إهانتُه، علوه من شير تنقل، المهوركه أنتهي». "

۲. طه ۱۱۰.

٣. تفسير السلمي ١: ٣٦.

مناقب آل أبي طالب ١: ٣٢٥.
 الشورى: ١١.

٥. صحيح شرح العقيدة الطحاوية : ٢٥٩ \_ ٢٦٠.

قال: « وقال عليه السلام في خطبةِ أخرى: دليله آياته، ووجوده إثباته، ومعرفته توحيده، وتوحيده تمييزه من خلقه، وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونةُ عُزْلَةٍ، إنَّه ربَّ خالقٌ غيرُ مربوب مخلوق، كُلُّ ما تُصُوِّرَ فهو بخلافه». ١

وأيضا ذكرت عدة مصادر بعض مقاطع كلامه عليه السلام في هذه الخطبة، منها قوله عليه السلام: «أشكره على النعماء، وأستزيده من العطاء، فأوَّلُ عبادة الله سبحانه معرفته ...»؛ فقد ذكر الرضيّ في هجالبلاغة في الخطبة:١٨۶ مع احتلاف وزيادات كثيرة، وورد في تحف العقـــول هكذا: «خطبته عليه السلام في إخلاص التوحيد: إنَّ أوَّل عبادة الله معرفته... ولا في المسألة عنها جوابٌ، هذا مختصر منها» ، وذكر في الإرشاد للمفيد: «أوّل عبادة الله معرفته ... وبمقارنته بــين منها، حيث قال: «وقال أميرالمؤمنين عليهالسلام: بصنع الله يستدل عليه... الى آخر الخطبة». \*

و قد روي عن الإمام الرضا عليهالسلام كلامٌ في *التوحيد* قاله عند المأمون العباسي، ونصّه قريب حداً من نصّ القسم الأخير من الدرّة اليتيمة، ° فقد قال الإمام الرضا عليهالسلام: «أوّل عبادة الله معرفته»و استرسل في كلامه إلى قوله:« ولا في المسألة عنه جوابٌ». أ وهذا المقــــدار من كلام الإمام الرضا عليهالسَّلام موجودٌ بتفاوتٍ في آخر الدرة اليتيمة، لكنَّ في آخر كـــلام معناه لله تعظيم ، ولا في إبانته عن الحق ضيم، إلَّا بامتناع الأزلى أن يُثنَّى، وما لا بــــداً لــــه أن يُبدأ، لا إله إلا الله العلى العظيم، كذب العادلون بالله وضلوا ضلالاً بعيدًا، وحَسروا خُســرانًا مبيناً، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.» وهنا يحتمل أن تكون هذه الزيادة الرضويّة

١. الاحتجاج للشيخ الطبرسي ١: ٢٩٩، بحار الأنوار ٤: ٣٥٣.

٢. تحف العقول: ٦١-٦٧. ٤. روضة الواعظين: ٢٠. ٣. الإرشاد للمفيد ١: ٣٢٣.

ه. على أنَّ من المحتمل جداً أن يكون هذا القسم الأخير من الدَّرَّة اليتيمة هي خطبــة جديــدة مســتقلَّة دُمِحَــت في نسختنا مع خطبة أخرى التي هي القسم الأوَّل من الدَّرَّة اليتيمة، و قد صَرَّح بذلك الطبرسي فسي الاحتحساج ١: ٢٩٨\_٢٩٩، حيث ذكر القسم الأوّل من الخطبة بقوله:« و قال عليه السلام في خطبة أخرى: دليله آياته، و وجوده إثباته إلخ، و كان قد قال قبل ذَلك:« و قال عليه السلام في خطبة أخرى: أول عبادة الله معرفته»، و هذا صريح في أنهما خطبتان لا خطبة واحدة. على أنَّ نَسَقَ الكلام يؤيَّد ما ذكره الطبرسي من كونهما خطبتين مستقلَّتين.

٦. التوحيد للصدوق ٢٤-٤١، عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ١٣٥-١٣٨، الأمالي للمفيد: ٢٥٣-٢٥٧، الأمالي للطوسي: ٢٢\_٢٤ الاحتجاج ٢: ١٧٤\_١٧٨، نور البراهين ١: ١٩٥\_٢٠٠، بحارالأنوار ٤: ٢٣٠\_٢٣٠.

٧. *التوحيد* للصدوق: ٣٤-٤١ *عيّون أحبار الرضا* عليهالسلام للصدوق ٢: ١٣٥ـ١٣٨، *الأمسالي* للمفيسد: ٢٥٣\_ ٢٥٧، الأمالي للطوسي: ٢٢\_٣٤، الاحتجاج ٢: ١٧٤\_١٧٨، نور البراهين ١: ١٩٥\_٢٠. بحارالأنوار ٤: ٢٣٠\_٢٣٠.

و من الخطب التي أوردها أحمد بن يحيى بن ناقة في هذا الملحق و لم تذكر في النهج، خطبة الأقاليم، الّتي وصفها ابن شهر آشوب قائلاً: «وذكر في خطبة الأقاليم فوصف ما يجري في كل إقليم، ثم وصف ما يجري بعد كل عشر سنين، من موت النبي صلى الله عليه وآلـــه إلى تمــــام ثلاثمائة وعشر سنين؛ من فتح قسطنطنية، والصقالبة، والأندلس، والحبشة، والنوبة، والتسرك، والكرك، ومل، وحيسل، وتأويل، وتاريس، والصين، وأقاصى مدن الدنيا». أ

وهذه الخطبة أيضاً لم تذكر في النهج ولا في مستدركاته؛ كما قال العلامة الطهراني: «(٩٨٥ : خطبة الأقاليم) خطبة كبيرة في الملاحم من إنشاء أميرالمؤمنين عليهالسلام لم يذكرها السيد الرضي في تمج البلاغة، ولا توجد في مستدركه المؤلّف في عصرنا، وإنّما توجد نسخة منها في (الرضوية) كما في فهرسها في كتب الأخبار المخطوطات، وهي في آخر نسخة من ولهج البلاغة، مع بعض خطب أخرى لم تذكر في النهج مثل خطبة البيان ومثل الخطبة الموسومة بسد «الدرة اليتيمسة»، والخطبة الموسومة المحد بن يجيى بن أحمد بن ناقة». أ

وهنا لا بدّ من التنبيه على اتحاد خطبة الأقاليم مع خطبة البيان التي خطبها أميرالمــؤمنين عليه السكام بالكوفة، حيث قال الأصبغ بن نباتة في صدر الرّواية: «ما أعلـــم أنّ في أصــحاب أميرالمؤمنين عليّ بن أبيطالب عليهالسلام أحفظ متي لخطبة الوداع الّتي تعرف بخطبة الأقــاليم والبيان بالكوفة...»؛ فباعتبار ذكر فتن الأقاليم المختلفة وأسماء أصحاب إمام الزّمان عليهالسلام في الأقاليم المختلفة سمّيت بخطبة الأقاليم، وباعتبار بيان الملاحم والفتن وعلائم الظهور سمّيــت بخطبة البيان لقول أميرالمؤمنين عليهالسلام لأصــحابه: «إني خاطبة البيان المول على منبر الكوفة خطبة مبيّنة».

و الخطبة الأخرى التي لا توجد في النهج ولا في مستدركاته خطبة البيان الّتي خطبها الإمام عليّ بن أبيطالب عليهالسّلام بالبصرة، كما ذكر آنفاً من العلامة الطهراني في الذّريعة. وقــــد ذكر الحائري في «إلزام الناصب» خطبة البيان بالبصرة من نسختين ولكن مع اختلافات كثيرة

مناقب آل أبي طالب ۲: ۱۰۸.
 ۱۰۸ : ۱ الفريعة للطهراني ۷: ۱۹۸ - ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹

 <sup>.</sup> فإنَّ لأموالمؤسَّين عليهالسلام خطبتين تسميّان بالبيان؛ خطبة البيان بالكوفة وخطبة البيان بالبصرة كما تراهما في هذه المجموعة، وكما نقلهما الحائريَّ في الزام التاصب ٢: ١٧٨-٣٤٣، لكنَّ نص مجموعتنا يختلف احتلافاً كسئيراً مسع ما نقله الحائري، فلا تغفل.

مع النص الذي في هذا الملحق. ٰ

و من فوائد هذه المجموعة ذكرها للخطبة المونقة التي هي خالية من الألف بسندٍ لا يوجـــد مثله في المصادر الحديثية الأخرى، وإن وجدت لها أسانيد أخرى.

و لهذه الميزات وميزات أخرى يجدها المطالع الباحث عقدنا العزم على طبع هذا الملحـــق في كتاب مستقل بعد تحقيقها وتصحيحها، راجين من الله التوفيق.

#### نسخ الكتاب ومنهج التحقيق

اعتمدنا في تحقيقنا لهذا الملحق على ثلاث نسخ خطيّة كلّها ملحقة بمتن نهجالبلاغة، والنسخ هي:

 انسخة المكتبة الرضوية، المحفوظة برقم ١٨٥٠، وهي بخط النسخ، ١٥١ ورقة، في كـــلّ صفحة ٢٣ سطراً. والملحق من الورقة ١٣٥ـ١٥٠.

وكاتب النسخة والملحق هو محمد بن محمد بن حسن الطويل الصفار الحلّيّ، بواسط، حيث أمّ كتابة الملحق في يوم الخميس ١٢ جمادى الآخرة من سنة ٧٢٩هـ.ق وأثمّ كتابة الملحق في يوم الأربعاء ١٨ جمادى الآخرة من السنة المذكورة.

و هي نسخة مضبوطة، مشكولة، كاملة المتن. وقد رمزنا لها بالحرف وط..

نسخة مكتبة المجلس(سنا) في طهران، المحفوظة برقم ٧٢٣٣، وهي بخط النسخ، ٣٤۴ ورقة، في كل صفحة ١٧ سطراً. والملحق من الورقة ٢٧٩\_٣٤.

وكاتب النسخة أي النهج هو محمد باقر بن أبي الفتوح الحسيني الموسوي الشهرســـــــــــاني، في يوم الخميس ١١ شعبان ١٠٨۶. لكنّ الخطّ واحد، فكاتب الملحق هو نفسه كاتــــب النــــهج، لكنّه لم يصرّح بتاريخ فراغه من كتابة الملحق.

وهي نسخة مضبوطة، مشكولة، كاملة المتن. وقد رمزنا لها بالحرف •ش٠.

٣. نسخة مكتبة آية الله العظمى البروجردي، المحفوظة برقم ١٥٧، وهي بخط النسخ، ٢۴۴ ورقة، في كل صفحة ١٧ سطراً. والملحق من الورقة ٢٣٨ -٢٤٣، والباقي مخروم.

وكاتب النسخة غير مذكور اسمه، وقد نَقَلَ النهجَ من خط الشيخ الحسن بن يحيى بن كرم، في شهر رمضان من سنة ۶۴۷هـق .

١. إلزام الناصب ٢: ١٧٨ -٢٣٢.

وهي أقدم النسخ الثلاث، لكنّها غير كاملة، لأنّ النسخة كلّها مخرومة الأسفل مرطوبة، وقد رُمِّمَ وصُحِّعَ متن النهج منها، وبقي ملحق ابن ناقة على حاله من الخرم والسنقص. وقسد رمزنا لها بالحرف دك.

#### و أمّا منهج التحقيق

فقد اتّبعنا منهج التلفيق في انتخاب النصّ؛ إذ لم تكن عندنا نسخةً يمكن عدّها أصلاً، وقد حقّقنا الكتاب طبق المراحل والمناهج التالية:

قابلنا النسخ، وأثبتنا اختلافاتها، فما رجحناه متناً وضعناه في المتن، وما كــــان مرجوحــــاً وضعناه في الهامش، وما كان غلطاً قطعيًا لم نثبته، و لم نشر إليه.

ما احتملنا في بعض الكلمات أن يكون من غلط النّاسخ أشرنا إليه في الهامش، ووضعنا الكلمة الصحيحة في المتن؛ مثل: ووشه: وعُفُرُهُ، وأشسرنا في الهـــامش: في وط، ووش،: وعُفُرُهُ، والمثبت عن كتب اللغة، ومناسبة السّجع.

وضعنا الآيات القرآنيَّة بين قوسين مزهرين ﴿ ﴾.

ما وضعناه بين القوسين ( ) فهو للإشارة إلى الاختلاف أو السقط.

ما وضعناه بين المعقوفتين [ ] فهو من عندنا أو من المصدر المنقول عنه.

خرّجنا الخطب والأحاديث من المصادر الحديثية، سوى الخطب والأحاديث التي لم تكن في المصادر الحديثية التي تقدّم ذكرها آنفاً مثل خطبة الدرّة البتيمة.

وضعنا عناوين لتسهيل تناول الطالب لما يريده من المطالب.

#### بعد التحرير

و حديرً بالذكر أنا بعد تحقيق الكتاب وقفنا على تحقيق آخر لهذا الملحق باسم «ملحقات نسخة من نهجالبلاغة و جزء ابن ناقة»، حقق أسعد طيب هذا الملحق على أساس النسخة الخطية من المكتبة الرضوية، و طبع في مجلّة ميراث حديث شيعة رقم ١٢ من الصفحة ١٣ إلى ١١٣، و بما أثنا وقفنا على ثلاث نسخ خطية من هذا الملحق و حقّقنا هذه النسخ و قد كان في النسختين اللّتين في أيدينا ما ليس في نسخة المكتبة الرضوية مضافا الى أن النسخة الرضوية فيها سقط كثير في خطب هذه النسخة فلذا قمنا بنشر هذا الكتاب من حديد. و للمطالع أن يوازن بين العملين ليقف على حلية الأمر و حقيقة ما قلنا، دون انتقاص لعمل من سبقنا.

و هذا آخر ما دعوانا أن الحمد لله ربّ العالـــمين.

# بن مَنْ الْمَجْرُ الْمَجْرُ الْمَجْرُ الْمَجْمُ وَلَفَ عَلَامَةً الْمُتَّالِمُ الْمُنْ الْمُتَّالِمُ الْمُنْ الْمُنْ

التكذيقة حَدَمُغَرَفِ يَخِلِهِ مَرْعَادِ مَجْنِ مِلْسَالِ لَكُنْ أَرْشَاكُو أُومُحِيرٌ الْكَدْدُ أَكِرُ الدِّي وَلِعِيَاهُ وَلِلْمَ يُوالشُّرُوالتَّفُعُ وَالعَرَّوَالشَّحُونَ كَالْجُرَثِ وَالْأَدُواجِ وَالعَبْسَامَ وَالِدَّحْسَرَ لَمُرَمَ دَلِتُكَكِّرَ إِللَّهِ عِنْ إِذِ ٱلْفِيرَمْ لَهُ الْأَيَّالِدَى بِلَيْمَاءٌ مِنَا مُمْ فَلْكُوتْ يَعْدِمُهُ وَالْدَى لِلْتِهِ طَهُونَ فَالْعَصُرَ بِكُنَّهُ وَٱلَّذِي لِلْأُواوَ آخِيًا عُهُ نَعُوا هَا غِنْكُ وَالَّذِي تَحْكُمُ وَتَنْكَ يُعَرِّعُهُ وَفَنْتُ وَٱلْدَّىٰ سَوَالْعَدَى وَجُونُ فَالْحَالِثُ ٱسْمُهُ حَلَّيِكُ لَهُ وَٱلْآرِيفِيتُهُ أ نْ فَالصَّرُونَ مُنَيِّدُ مُوَالَّذِي مُنْتِكُمْ بِالْمُعْصَا وَكِلْمُ يُنْتُكُمُ وَالدَّرِي بِيَكْ يَسْكُ هُنَهُ وَالَّذِيلَ الْعُرِينُ عَ الطَّوْلِ مِسَاحِتُهُ وَالْدَى عَلَمَ فَوَالْحَلِّيِّ وَصِيْنُهُ وَالَّذِي خُلْبِهِ فَالْعَجِنْ يُعَيِّبُ وَٱلَّهُ كَالِمُنَالَ لِعَبَوْنُ فَالْعَقْلُ يُنْجُنُ وُٱلَّذِي الْوَهْمِ يَظُفُّ بِو عَالْتَهُورُ وَمِنْهُ وَٱلْذَى يَسْتَ كُنْ حَوَّا لِعِنْ عَنْ جُوَّةُ ٱلدَّى يَتَفَخُونُ لِنَجُ فِيوالِهِ فَا حَتَهُ وَالْدَى يَهْجِهُ وَدَبُ وَالَّذِي مُنِهِ لَا يَجَيُّرُ لُ وَالَّذِي يَجَرَّلُ مُن كُرُ وَالْآي يَذِيكُ لَ لَكِرْ البِسُرانَ وَالَّذِي الجِرُوفِ بِعَوْلَ فَمُصَعَلَوُّ وَالْدَى المعِنْ عِيرَالُهُ فَتَعَوْلَ وَالْدَى المُناوَنَ ئُنْفُ مُنَافِقُ مِنْهَارِكُ لِلهِ عَرِّجُ إِمَادِكَ مَاهُ خُلْفُهُ وُلاَيَعُلْوَاخُلْفَهُ مُسْبِّغَانَ كَالْحَفَاتُ لَاتَعَنَّتُهُ وَالْشَبَاتُ لِآمَا أُفَانُ وَالْخَاتُ لاَذَا وِلْهُ وَمَصَّوْعَانَهُ لَكَفَا وِلْهُ وَالاستَارَاتُ لارَ بِهِ وَالْأُدِلَّهُ لَا لَوْ تُرْمِوا لَنَتْحَةً لَكَتْخَدِيولَمَ لِلْهِنْ كَالْدَكَ لَا لَوْكُواْ لَذَا كَ وَلَيْ المَلْكَةُ مَلَّكَتُهُ وَلَا الْمِفَانَ أَوْمَلُهُ مُلْ مِوْمُو صِلْكَ أَيْنِ فِي وَطَالِنْ كَالْصِدُو وَمَيْ وَفِ مُنْأَنَّتُكُمْ عَلَى عَوِحَكَرْتَكَالِهِ مَينُوْسِ عَلَى الرَوْمَ الْوَاهُ مَعَالًا ذُوكَا أَرْتُ مُنَ ٱلْغِيِّيْرِكُ ۚ إِنَّا يَهُ عَلَيْكُ مِنَ أَبِيضُ وُكُمْ الْتَسْتِعِيْرِ طَلِقَهُ رَكُمْ أَخُلِو عَزَ الْعَالِم



الصفحة الأخيرة من نسخة (ط)

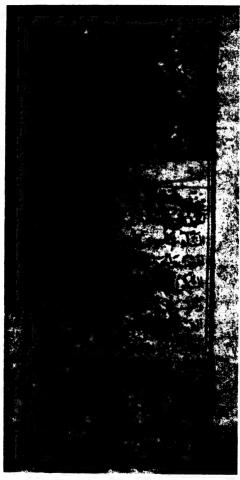

الصفحة الأولى من نسخة (ش)

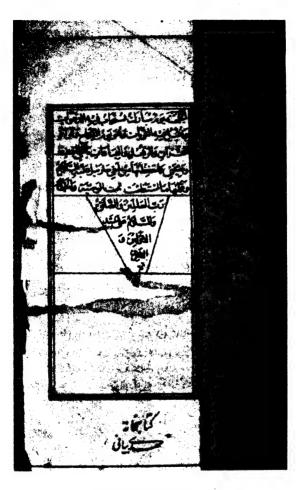

الصفحة الأخيرة من نسخة (ش)

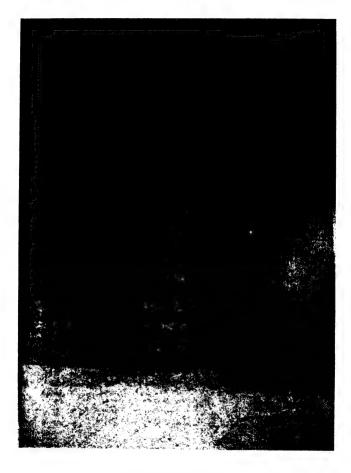

الصفحة الأولى من نسخة (ک)

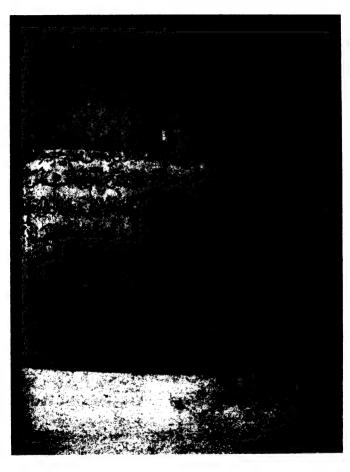

الصفحة الأخيرة من نسخة (ك)

بسم الله الرحمن الرحيم تُوكُلُتُ عَلَى الله الخُطُبُةُ الْــمَغُرُوفَةُ بِاللَّرَّةِ التِيمَةِ مِنْ كَلامِ الإِمامِ أَمِيرِالْــمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ بنِ أَبِيطالِبٍ صَلُواتُ اللهِ عَلَيْهِ \ صَلُواتُ اللهِ عَلَيْهِ \

الحَمْدُ لِلّهِ حَمْدَ مُعْتَرِفِ مِحَمْدِهِ، مِنْ بِحارِ مَحْدِهِ، بِلِسَانِ النَّنَاءِ شَاكِراً، وَلِحُسْنِ آلاَهِ وَالْحَرْكَة، وَالشَّرَّ، وَالشَّكُونَ وَالْحَرَكَة، وَاللَّهِ عَلَى الْمَوْتُ وَالْحَرْكَة، وَاللَّهِ عَلَى الْمَوْتُ وَالنَّسْيَانَ، وَأَلزَمَ ذَلِكَ كُلُهُ حالَ الحَدَثِ؛ إِذِ الْقِبَمُ لَهُ؛ لِأَنَّ الَّذِي بِالْحَاةِ قِوامُهُ فَالْمُوتُ يُعْدِمُهُ، وَالذِي بِالْحَاةِ اجْتِمَاعُهُ فَلْوَرُهُ، فَالْعَرَضُ يُلْوَمُهُ، وَالَّذِي بِالْحَاقِ اجْتِمَاعُهُ فَقُورُهُ، فَالْعَرَضُ يُلْوَمُهُ، وَالَّذِي بِالْحَاقِ اجْتِمَاعُهُ فَقُلْ اللّهِ عَلَى اللّهِ الْمُعْدُ وَقُتْ يَفَرَقُهُ وَقْتٌ بَفَرِقُهُ وَقْتٌ، وَالّذِي يَنْقَسِمُ بِالْأَعْضَاءِ يَكُنْفُهُ شَبَحُهُ ، وَالّذِي يَعْمَلُهُ وَاللّذِي يَتَقَسِمُ بِالْأَعْضَاءِ يَكُنْفُهُ شَبَحُهُ ، وَالّذِي يَتَعْلَى اللّهِ الرّصَفُ فَحَدَّهُ وَقُدِي لَهُ العَرْضُ فِي الْطُولِ مِسَاحَتُهُ، وَالّذِي يَتَحَلَّى فَعَنِ الْمُعْدُ وَالّذِي الْمُعْدُ فِي الْطُولِ مِسَاحَتُهُ، وَالّذِي يَتَحَلَّى فَعَنْ يُعْمِرُهُ ، وَالّذِي الْمِثَلُولُ يَعْدِرُهُ فَالْعَلْلُ يُعْمِرُهُ ، وَالّذِي يَعْدِبُ عَنْهُ حَرِّ، وَالّذِي يَتَعْلَى بِعْمِرَهُ ، وَالّذِي يَالْمَعْرُ بِعَلَى الْمُعْلُ يُعْمِرُهُ ، وَالّذِي يَعْدِبُ عَنْهُ حَرِّ، وَالّذِي يَتَعْلَى بِعَمِورُهُ وَالْذِي يَلْمُ مَوْدُ وَقُلْ يُعْمِرُهُ ، وَالّذِي يَلْوَالَعُمْ وَالَّذِي الْمُؤْلِ لِي مَالِي الْمُعْرُ يَعْلِهُ فَالْمَوْلِ فَالْمُولُ لِي مَالِكُونُ الْمَعْمُ وَاللّذِي الْمُعْلَ يُعْمِلُ الْمُعْمُ وَالْذِي الْمَعْلَ يُعْمِلُهُ اللّهُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُعْمُ وَاللّذِي يَوْلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمُ اللّذِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمُ اللْمُعْلَى الْمُعْمُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْمُولُ الْمُعْمُلُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَ

ه. و دك: دسنځه ا

۳. في اطاء و اشا؛ اوبحُسُن،

٢. في اطاء و (ش): (مُغْتَرِفٍ).
 ٤. قوله: (والأرواح) ليس في (ك).

٦. في اطا و اشا: ايتحلّي. ٦.

٧. في اطـ١: الحليَّة؛، وفي اش: الحَلِيَّة؛، والمثبت بمقتضى اللغة والمعنى.

فَهِ إِلَيْهِ فَاقَةٌ، وَالَّذِي لَهُ حَسْمٌ وَزْنٌ \ ، وَالَّذِي يَسْكُنُ يَتَحَرَّكُ، (وَالَّذِي يَتَحَرَّكُ يَسْكُنُ ) ، وَالَّذِي يَذْكُرُ بَذِكْرٍ فَلَهُ النَّسْيَانُ، وَالَّذِي بِالْحُرُوفِ يَقُولُ فَمُضْطَرٌّ، وَالَّذِي بِالْفِكْرِ يَيْدَأُ فَمَشْغُولٌ، وَالَّذِي بِالْـــمُشَاوَرَةِ يُحَدِّثُ ۖ فَنَاقِصٌ، فَتَبَارَكَ اللهُ عَنْ كُلِّ ما ذَكَرْنَاهُ.

خَلْقُهُ لا يَعْدُو ۚ خَلْقَهُ، فَسُبْحَانَ مَن الْجهَاتُ لا تَضَمَّنُهُ ۚ، وَالسُّبَاتُ لا يَأْخُذُهُ ۚ، وَالْآفَاتُ لا تُداوِلُهُ، وَمَصْنُوعَاتُهُ لا تُحَاوِلُهُ، وَالإشَارَاتُ لَا تُريهِ ، والْأَدِلَّةُ لا تُؤدّيهِ، والتَّرْحُمَةُ^ لا تَحْكِيهِ، لَمْ يَلْتَبسْ بحَال، وَلَا نَازَعَهُ بَالْ، وَلَا الذَّاتُ ذَيَّتَهُ، وَلَا الْمَلَكَةُ \* مَلْكَتُهُ، وَلَا الصَّفَاتُ أَوْجَدَتْهُ، بَلْ هُوَ مُوجدُ كُلِّ مَوْجُودٍ، وخَالِقُ كُلِّ صِفَةٍ وَمَوْصُوفٍ، وَعَارِفٍ وَمَعْرُوفٍ.

مَن الْتَظَمَ عَلَى صِفَةٍ خَطَرَ بحَال مَحْسُوس عَلَى بَال، وَمَن أُوَاهُ ' مَحَلٌّ أَدْرَكُهُ ۥأَيْنَ، ''، وَمَن ضَمَّهُ ١٢ جَوْهَرٌ أَدَّاهُ حِينٌ، وَمَنْ خَامَرَهُ أَمْرٌ أَزَلُهُ الْقَوْلُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ جنْسٌ طَالَبَهُ الْكَيْفُ، وَمَنْ زَالَ فَزَوَالُهُ التَّغْييرُ " ، كُلُّ قَائِم فِي شَيْء فَهُوَ ۚ ' بَعْضُهُ، وَكُلُّ مُتَبَعّض حَلَقَهُ ۚ '، وَكُلّ خَلْق غَيْرُهُ ٦٠ ، فِعْلُهُ ١٧ مِنْ غَيْر مُباشَرَةٍ، وَتَفْهيمُهُ مِنْ غَيْر مُلاَقاةٍ، وَهِدَايَتُهُ مِنْ غَيْر إيماء، وَكَلَامُهُ مِنْ غَيْرِ اعْتِقَابِ.

وَجْهُهُ ١ حَيْثُ تُوجَهْتَ، وَقَصْدُهُ حَيْثُ أَصَبْتَ، وَطَرِيقُهُ حَيْثُ (اسْتَقَمْتَ، مِنْكَ يُفْهمُكَ، وَعَنْكَ يُعْلِــمُكَ، ارْتَبَطَ كُلُّ شَيْء بضِدَّهِ ١١، وَقَطَعَهُ بحَدَّهِ. الفِطَنُ لَا تُبْرِزُهُ، وَالْــمَعْنَى لا

۲. ليست في دك. ١. مخروم في «ك».

٣. غير واضحة تماماً في «ط»، لعلَّها: «يُحْدِثُ». وفي «ش»: «يُحْدِثُ».

٤. ق وط، و وش: وولا بَعَدُوا، بدل ولا يَعْدو ٥.

ه. في دك: ولا تَضُمُّهُ عبدل ولا تَضَمَّتُهُ ع.

٦. في دك»: ﴿ وَالسُّنَاتُ لا تَأْخُذُهُ ﴾ بدل ﴿ السُّبَاتُ لا يَأْخُذُهُ ﴾. ٧. في ١ك،: (تَريه)، وهي دون ضبط في (ط).

٩. في وط، و وش : والملائكة، بدل والمُلكَة.

١١. نون • أين • دون حركة في فط، وفي فش،: • أَيْنُ. •.

١٢. ق دك»: وضَمِنَهُ ، بدل وضَمَّهُ ».

١٤. في اكا: افَهُوا بسكون الهاء.

١٥. ﴿ حلقه ﴾ دون ضبط في ﴿ ك ﴾، فيمكن ضبطها: ﴿ خَلْقُهُ ﴾.

١٦. اغيره ا دون ضبط في اك. ١٧. في وط؛ و وش، وفَعَلَهُ ، بدل وفِعْلُهُ ،

١٩. في وطع: وبصدُّه ٥.

٨. الجيم دون ضبط في اطا.

١٠. في فشَّ ؛ فأواهُ ؟.

١٣. في وك ،: «التَّغير ، بدل «التغيير ».

١٨. ق اك؛ ووَوَحْهُهُ بدل ووَحْهُهُ.

يَبْلُفُهُ. مَا تُخَيِّلَ)'، فَالتَّشْبِيهُ لَهُ مُقَارِنَ"، وَمَا تُوهِّمَ فَالتَّنْزِيهُ لَهُ مُبايِنٌ، وَكُلُّ مَا كَانَ لَهُ سَبَبٌ ظَفِرَ بهِ الطَّلْبُ، وَكُلُّ مَا كَانَ لَهُ مَادَّةً مَاْغُوة، وَكُلُّ مَاْغُوهِ مَالُّوة"، وكُلُّ مَوْهُوم مَوْصُوف".

والله تَعَالَى فَاتَ الْوَهُمَ نَيْلُهُ، وَجَازَ الغَايَةَ قَدْرُهُ، وَالظُنَّ حَقِيقَتُهُ، وَالاغْتِبَارَ كُنْهُهُ، وَالْقِياسَ عَظَمَتُهُ، وَالتَشْبِية تَنْزِيهُهُ؛ إِذْ كُلُّ مَشْعُورٍ بِهِ غَيْرُهُ، وَكُلُّ مَشْطُورٍ لَهُ سِواهُ، وَكُلُّ مَسْطُولِ كَهُ سِواهُ، وَكُلُّ مَسْطُولِ خَلْقُهُ ، هُوْلِيْسَ كَمِشْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ " السَّبِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ ، لَا تُضادُهُ ، مَنْ،، وَلَا تُوافِقُهُ ، عَنْ،، وَلَا يَصِلُهُ اللهُ حَدِّهُ، وَلَا يَقَطُمُهُ ، وَلَا يَصِلُهُ اللهُ حَدِّهُ ، وَلَا يَقَطُمُهُ ، وَلَا يَعْدُوهُ أَمَامٌ، وَلَلهُ يَعْدُوهُ أَنْ يَوْدُوهُ أَمَامٌ، وَلَلهُ يَعْدُوهُ أَمَامٌ، وَلَلهُ يَعْدُوهُ أَمَامٌ، وَلَلهُ يَعْدُوهُ أَمَامٌ، وَلَلهُ يَعْدُوهُ اللهُ يَعْدُوهُ أَمْنُونُ وَلَلهُ يَعْضُ، وَلَلهُ يَعْضُ ، وَلَلهُ يَعْفُوهُ وَلَلهُ يَعْضُ ، وَلَلهُ يَعْضُ ، وَلَلهُ يَعْفُوهُ ، وَلَلْ يُولُوهُ اللهُ يَعْدُوهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَلْهُ اللهُ ال

التَّعْتُ لِبَاسُ مَرْبُوبِ غَيْرُهُ"، وَصَفْهُ لَا صِفَةَ لَهُ، وَشَأَنُهُ لا غَايَةً لَهُ، وَكَوْنُهُ لَا أَمَدَ لَهُ، وَفِعْلُهُ لَا عِلَّةً لَهُ، لَيْسَ لَهُ دِرَاكُ، وَلَا لِغَيْرِوْ ' هُناكَ"، لَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ مَعْنَاهَا، وَمِنَ الْحُسروفِ مَحْراهَا؛ إِذِ الْحُرُوفُ مُبْدَعَةٌ، وَالْأَنْفَاسُ" مَصَنْوعَةٌ، وَالْعُقُولُ مَوْضُوعَةٌ، وَالْأَفْهَامُ مَفْطُورَةٌ"، وَالْلَاتُ رُمُبُرَزَةً.

ضَمِنَ الدَّهْرَ غَايَتُهُ، وَالْحَدَّ نهايَّتُهُ، تَفْرِقَةٌ بَيْنَهُ وبَيْنَ خَلْقِهِ. غَايَّتُهُ مَعْرِفَتُهُ، وَكَيْفَ تَكُونُ لَهُ غَايَةً وَالْغَايَةُ مِن صُنْهِهِ؟! وَالصَّفَةُ عَلَى نَفْسهَا تَدُلُّ، وَفِي مِثْلِهَا تَحُلُّ؟!

وَلَا تُنْهِيهِ الْآمَالُ، وَلَا تَحُلُّ بِهِ الْأَشْغَالُ)^ ، وَلا يُذَمُّ بَذَمِيمٍ، وَلَا يُعَابُ بِمَعِيبِ. خَلَقَ الْخَيْرَ

١. خرم في النَّه. ٢. في اطَّ و اش ): امُقارب، بدل امقارن،

٣. في اطا: اماعُونَّ، وكُلِّ مَاعُوَّهِ مِالُوَّةُ . وفي اش ١: اماعُوَّةٌ، وكُلُّ ماعُوَّةِ مالُوهٌ .

٤. في اط ا: (حَلَقُهُ ا بدل اخَلْقُهُ ا. ه. في اك ا: (وَهُوَ ا، بسكون الهاء.

٦٠. الشورى: ١١. ٧. في الكا: وولا تصله عبد المولا يصله عبد المولات المسلمة عبد المسلمة عبد المسلمة المسلم

٨. في دش ا: افَوْقٌ ١. ٩. في دط ١: اتَّخْتُ ١، وفي دش ١: اتَّخْتُ ١.

<sup>.</sup>١٠. في وك: (عِنْدَ) بدل (عندٌ). ١٥. في (ط) و (ش): (قَبْلٌ) بدل (قَبْلُ).

١٢. في اش : ( يَعْدُ ا بدل ( يَعْدُ ا.

١٣. الْجَمَلَةُ كُلُّهَا دُونَ صَبِطَ فِي وَطَءً، وَفِي وَشَءً: وَالنَّفْتُ لِبَاسٌ مَرْبُوبٌ غَيْرُهُۗۗ.

١٤. في «ك»: الِعِزُّو، بدل الِغيرِهِ».

١٥. النون دون نَقْط في ﴿ ط ﴾ و ﴿ ك ﴾ ، ولعلَّ الصواب: ﴿ وَلَا لِعِزُّو هُتاك ﴾ .

١٦. في اطَّه: الأنفاس، بلا واو العطف. ١٧. في اطَّه: امقطورة.

١٨. مخروم في ٥ك.

وَالشَّرَّ، لَيْسَ يُسْقِطُهُ وَاحِدٌ مِنْهُما؛ لِأَنَّ الَّذِي تَرْفَعُهُ حَالٌ تُسْقِطُهُ حَالٌ، وَالَّذِي مِنَ الْعَافِيةِ صِحَّتُهُ فَمِنَ السَّقَمِ عَلِّتُهُ، لَا يُقارِنُ الْأَصْدَادَ إِلَّا أَصْدَادٌ مُبْرَوَّ الْمِثْلُوفَةُ، قَدْ تَنَوَّهُ عَنْ ذَلِكَ؛ إِذِ الْأَحْوَالُ مِنْ خَلْقِهِ، وَالْأَقْطَارُ مِن صُنْعِهِ، لَيْسَ لَهُ مِنْ خَلْقِهِ مِزَاجٌ، وَلَا فِي فِعْلِهِ بِهِمْ عِلَاجٌ.

مَنْ وَصَفَ فَقَدْ شَبَّهَ، وَمَنْ لَـــمْ يَصِفْ فَقَدْ نَفَى، وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ حَطَّاً، لَا تَسْلُكُ مِنْهَاجَ النَّمْثِيلِ فَتَقَعَ فِي أُودِيَةِ التَّخْيلِطِ، إِنْ كَيَّفْتَ سَالَتْ بِكَ السَّيُّولُ، وَإِنْ شَبَّهْتَ هَلَكْتَ مَعَ الْهَالِكِينَ، وَإِنْ عَدَلْتَ عَنِ الطَّرِيقِ حَلَّ بِكَ الْحُوْبُ، وَأَلْقَنْتَ بِالْفَطَبِ، فَوَصْفُهُ أَلَّه سَمِيعٌ لَا الْهَالِكِينَ، وَإِنْ عَدَلْتَ عَنِ الطَّرِيقِ حَلًّ بِكَ الْحُوْبُ، وَأَلْقَنْتَ بِالْفَطَبِ، فَوَصْفُهُ أَلَّه سَمِيعٌ لَا الْهَالِكِينَ، وَإِنْ مَنْ حَدَلْتُ مَنْ حَالَفَهُ، وَلَا عَرَفَهُ مَنْ الْخَرْهُ، وَلا آمَنَ بهِ مَنْ حَجَدَ أَمْرَهُ.

وَإِنْ قُلْتَ: ﴿ مَتَى ؟ فَقَد سَبَقَ الْوَقتَ كَوَّنُهُ وَإِنْ قُلْتَ: ﴿ فَبُلُ ، ﴿ فَالقَبْلُ بَهْدَهُ وَإِنْ قُلْتَ: ﴿ فَلْهَا وَهُو الْمَنْهِ عَنِ الصَّفَةِ صِفْتُهُ وَإِنْ قُلْتَ: ﴿ كَيْفَ، وَإِنْ قُلْتَ: ﴿ فَقَدِ احْتَحَبَتْ عَنِ الصَّفَةِ صِفْتُهُ وَإِنْ قُلْتَ: ﴿ فَقَد احْتَحَبَتْ عَنِ الصَّفَةِ وَالْوَاوُ كَلَامُهُ وَإِنْ قُلْتَ: ﴿ فَلَ حَدِّ ، فَالْحَدُ لِغَيْرِهِ ، فَالْهَاءُ وَالْوَاوُ كَلامُهُ وَعِفَةُ اسْتِدْلال عَلَيْهِ لَا صِفَة أَ تَكْيِيفِ لَهُ وَإِنْ قُلْتَ: ﴿ لَهُ حَدِّ ، فَالْحَدُ لِغَيْرِهِ ، أَوْ فَلْتَ: ﴿ لَهُ حَدِّ ، فَالْحَدُ لِغَيْرِهِ ، أَوْ فَلْتَ: ﴿ لَهُ حَدِّ ، فَالْحَدُ لِغَيْرِهِ ، أَوْ فَلْتَ : ﴿ وَالْحَدُ لِغَيْرِهِ ، وَالْمَاهُ اللَّهُ عَنِ السَّعْبِ اللهُ عَنِ السَّعْبِ اللهُ وَعَلَمُ اللَّهُ فِي الْوَصْفِ فِي الْوَصْفِ فِي الْوَصْفِ فِي الْوَصْفِ فِي الْوَصْفِ فِي الْمَنْهِ فَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللهُ وَاللَّهُ عَلَى الْقَلْمُ عَلَى الْمُعْلِقُ وَعَلَى الْقَلْمُ عَلَى الْمُعْلِقُ وَالْمَاهُ اللَّهُ عَلَى الْقَطْمِ ، فَالسَّبِيلُ مَسْدُودٌ ، وَالْبَالُ عَلَى الْقَطْمِ ، فَالسَّبِيلُ مَسْدُودٌ ، وَالْبَالُ عُلَى الْقَطْمِ ، فَالسَّبِيلُ مَسْدُودٌ ، وَالْبَالُ عَلَى الْفَقْدِ ، وَالْمَاهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْقَطْمِ ، فَالسَّبِيلُ مَسْدُودٌ ، وَالْبَالُ عُلَى الْقَطْمِ ، فَالسَّبِيلُ مَسْدُودٌ ، وَالْبَالُ عُلَى الْقَطْمِ ، فَالسَّبِيلُ مَسْدُودٌ ، وَالْبَالُ عُلَى الْقَلْمِ ، وَالْبَالُ عُلْمَ الْمُلْولِ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَالِهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ ا

دَلِيْلُهُ آيَاتُهُ، وَ وُجُودُهُ ١ ۚ إِثْبَاتُهُ، وَمَعْرِفَتُهُ تَوْجِيدُهُ، وَتَوْجِيدُهُ ٦ ۚ تَنْزِيهُهُ مِنْ خَلْقِــهِ. نَـــاءِ لَـــا

١. في وش ؟: والسُّقُم ؟.

٣. في •طـ١: •لا يقارنُ الأضدادَ الأضداد مُبْرُورٌ ،، ومثله في •ش، لكن بفتح دال •الأضداد، الثانية.

٣. في دك، : (ولا) بدل (لا). \$. في دش، (عَرَّفُهُ).

٧. في اشَّ: اودوامُ. ٨. مخروم في اك.

٩. الجيم دون ضبط في اطاء، وفي اش، اوالجَهْد،

<sup>.</sup> ١. في «ش»: «البأس» بدل «اليأس».

١١. في ﴿ طَا وَ عَشَّ ؛ ﴿ وَجُودُهُ \* بدل ﴿ وَوَجُوده \*.

١٢. قوله: ووتوحيده، ليس في دك.

بِمَسَافَةٍ، قَرِيبٌ ۚ لَا بِمُدَانَاةٍ، لَهُ حَقِيقَةُ الرُّبُوبِيَّةِ إِذْ لَا مَرْبُوبٌ ۚ، وَمَعْنَى الْإِلْحِيَّةِ إِذْ لَا مَأْلُوهٌ ۗ.

صِفَتُهُ أَلَّهُ رَبُّ وَغَيْرُهُ حَلْقٌ، لَهُ تَأْوِيلُ الْبَيْنُونَةِ لَا بَيْنُونَةُ عُرْلَةٍ، مَا تُصُوِّرَ ۚ بِالْأَوْهَامِ
فَهُو ْ بِخِلافِهِ، لَيْسَ بِرَبُّ مَنِ اطَّرِحَ ۗ تَحْتَ التَّلاعِ، وَلا بِمَعْبُودٍ مَنْ وُجِدَ فِي وِعاء، هَوىً
وَغَيْرُ هَوىً. فَهُ—وَ ۚ فِي الْأَشِياءِ كَائِنُ لَا كَيْنُونَةَ مَحْصُورٍ بِهَا عَلَيْهِ، وَعَنِ ۗ الْأَشِياءِ بَائِنٌ لَا يَشُونَةَ عَلِيبٍ عَنْها. وُجُودُهُ إِثْباتُهُ. مَا قَارَئَهُ ضِدٌّ، وَلا سَاوَاهُ نِدٌّ، إِنَّما حَلَقَ الْأَشْياءَ أَصْداداً
لَتَكُونَ الفَرْدَيَّةُ لَهُ.

لَا يُزَاوِجُهُ شَيْءٌ بَلْ هُوَ مُزَاوِجُ السَمُزْدَوَجَاتِ ' ، ازْدَوَجَ الْسَــمَوْتَ بِالْحَيـــاةِ، وَالْخَــيرَ بِالشَّرِّ؛ إِذِ الْــمُزْدَوَجُ ' \ مِنْ خَلْقِهِ، وَضِدُّهُ ' غَيْرُ مُسمَّتَنِعٍ مِنْ قَبُولِ التَّضـــادُدِ ' ، وَاللهَ تَعـــالَى لَا ضِدَّ لَهُ فَيُحَادِلُهُ، وَلَا نَدَّ فَيَعادِلُهُ، وَذَلِكَ مِنْ دَلائِل التَّوْجِيدِ.

لَيْسَ بِمُمْتَنِعِ مَنِ امْتَنَعَ مِنْهُ، وَلَا بِحَبَّارِ مَنِ احْتَاجَ (إَلَيْهِ، وَلَا بِالِسِهَةِ مَنْ عَرَفَهُ، بَلْ بِغَيْرِ عُرُفِ، وَبِالْعَقْلِ عُرِفَ، وَهُوَ دَلُ الْعَقْلَ ﴿ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَدَلُّ اللَّيْلِ عَلَيْهِ، فَالْسَمُؤَدِ إِلَيْهِ، لَوْ عَنَى عَنْهُ عَارِفُوهُ لَاسْتَوَى الْحَلْقُ فِي فَقْدِهِ، فَفَقْدُهُ مَوْجُودٌ، وَجُودُهُ مَفْقُودٌ) ۚ ۚ إِذِ الْحَلْقُ مِنْهُ فِي حِجَابٍ.

فَهُوَ' الْأُوَّالُ لَا أُوَّلَ لَهُ، وَالْآخِرُ لَا آخِرَ لَهُ، وَالْبَاطِنُ لَا بَاطِنَ لَهُ، بِهِ تُوصَفُ الصَّفَاتُ لَا بِهَا يُوصَفُ، وَبِهِ تُعْرُفُ الْسَمَعَارِفُ لَا بِهَا يُعْرَفُ، وَبِهِ عُرفَ الْسَمَكَانُ لَا بِالْسَمَكَانِ عُرِف، وَبِهِ كَانَ الْخَلْقُ لَا بِالْخَلْقُ كَانِ.

۱. في دش»: (وقريب؛ بدل (قريب). ۲. في دك؛ ومَرْثُوبٌ».

٢. في وك): ومَرْتُبُوبٌ، ٢. في وك: ولا مَأْلُوهُ،

قي دك، و دش، ( ديئونَة)، والتاء دون ضبط في (ط، )، والمنبت طبق النحو والمعن.
 و. في (ط»: (تصوّرُ ).

٥. ي وطاء: وتصورًا.
 ٧. دون ضبط في وطاء، وفي وشاء: وأطَرْحَ،
 ٨. ي اك، وفَهُوَا.

٧. دون ضبط في «ط»، وفي «ش»: «أطَرِح». ٩. في «ك»: «ومن» بدل «وعن»، وفي نسخة بدل منها كالمثبت.

١٠. في اك: السمُزْدُوحات؛

١١. الواو دون حركة في اطاء و اك، وبناء علمى ما تقدّم تكسون بالفتح في اطا، وبالكسسر في اك، والمبت عن اش.

١٢. في دك): اوضِدُّوا.

١٣. كَذَا فِي النُّسَخِ. فَإِن ثبت ذلك، فهو دليل على جواز فكَ الإدغام في النثر.

١٤. في دش: • العَقْلُ .

١٥. مخروم في اك..

١٦. في دك: وفَهْرَاء.

الْأَمْكِنَهُ لَاتُكِنَّهُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي مَحَلٌ ' دُونَ مَحَلٌ لأَنِسَ الْــمَسْكُونُ فِيهِ وَأَوْحَــشَ الخَــالِي مِنْهُ.

عِلَّةُ مَا صَنَعَ صُنْعُهُ وَهُوَ لَا عِلَّةً لَهُ، لَيْسَ لــ ،كَانَ ، كَوْنُهُ كَانَ وَلَكِنَّهُ كَوْنَ الــ كَانَ ، كَوْنُهُ كَانَ وَلَكِنَّهُ كَوْنَ الــ كَانَ ، فَكَانَ، وَإِنَّما ،كانَ ، حُــرُوفٌ تَأْتَلِ عَلَ وَتَفْتَــرِقَ، لَــمْ يَسْبِقْهُ ، قَبْلُ ، وَإِنَّما يَقْطَعُهُ ، بَعْدُ، ثَ الصَّفَةَ ذَاتُهُ ، وَالْعَلَقُ أَرْلُهُ ، وَالْعَدَمُ وَحُودُهُ، وَالصَّفَةَ ذَاتُهُ ، وَالْعَلَيْةَ أَرْلُهُ ، وَالْعَدَمُ الْحِرْدُهُ ، وَالْعَدَمُ الْحِرْدُهُ ، وَالْعَدَمُ الْحِرْدُ ، وَلَو إِذْ الْمُهُ مِنْ الْعُبْدُ الْحِدَابُ ، فَالْعِرْدُ ، وَلَو إِذْ غَلَمْ وَقَعَ الإِمانُ بِهِ اصْعِلِراراً .

لَيْسَ عَنِ الدَّهْرِ قِدَمُهُ، وَلَا لِكُوْنِهِ مَوْجُوداً يُقالُ: سَبَقَ وُجُودُهُ عَدَمُهُ، وَوُجُـــودُهُ وَاحِــــبُّ، وَسَبِلُهُ الدَّيْمُومَةُ.

َ الوَحْدَةُ لَا تُوحِشُهُ، وَالحَلِيقَةُ لَا تُؤْنِسُهُ، فَلَوْ أُوْحَشَنَهُ الْوَحْدَةُ لَآنَسَهُ خَلْقُهُ، وَلَوْ آنَسَهُ خَلْقُهُ لَأَوْحَشَهُ فَقْدُهُمْ، وَالْأَنْسُ ۚ وَالْوَحْشَةُ (حَلْقُهُ، فَكَيْفَ يَحُلُّ بِهِ مَا هُوَ ٱبْدَأَهُ، أَوْ يَعُودُ مَا هُوَ ٱلنَّنَاهُ. الْهَمُّ لَا يُنازِعُهُ، وَالشُّعُلُ لَا يَشْغَلُهُ، وَالْأَفْكَارُ لَا تُخَالِطُهُ، وَمُثْتَهَى بَلَاعُ ۖ الْفَخْلُو لَا يَشْعُفُهُ.

العَدَدُ لَا^ يُفَاسِمُهُ وَخَلْقُهُ لَا يُمازِجُهُ. مَنْ جَعَلَ عِبَادَهُ جُـــزْءًا مِنْـــهُ كَفَـــرَ؛ ﴿إِنَّ الْإِنســــانَ لَكَهُورٌ مُنْيْرًا﴾ .

الْأَطْرَافُ لَا تَكْتَنفُهُ، وَالْحُدُودُ لَا تَفْطَعُهُ؛ إذِ الْحَدُّ لِلْــمَحْدُودِ، وَالْعَدُّ لِلْــمَعْدُودِ.

لَيْسَ `` لِنَاتِهِ تَكْيِفٌ، وَلَا لِفِمْلِهِ تَكْلِفٌ، ضَمِنَ الدَّهْرَ قِدْمُهُ، والْغَيْبَ حَوُّهُ''، وَالْــــــمَلَكُوتَ حَرَائِتُهُ''، وَمَنْ قَسَمَ حُرْءًا فَهُورً'' حَبِلُتُهُ، وَمَنْ ضَمَّهُ الْهَواءُ فَالْهَواءُ فَصَاؤُهُ''.

احْتَجَبَ ١٠ عَن الْعُقُول كَمَا احْتَجَبَ عَنِ الْعُيُونِ، وَأَعْمَى أَهْلَ السَّمَاءِ احْتِجَابُهُ كَما أَعْمَى

١. في اطاء: المَحِلَّا.

٣. في اطا او اشا: اقَبْلُ ا.

٥. في ٥٤١: ١ والحُجْب، بسكون الجيم.

٧. مخروم في ٥ك٠.

٩. الزخرف: ١٥.

١١. في وك :: وضَمَّنَ الدُّهْرَ قِدَمَهُ، والغَيْبَ جَوَّهُ ؟.

١٢. النون دون حركة في ولك ، وبمقتضى ما مرّ يجب أن تكون مفتوحة.

١٣. في اك؛ (فَهُوَ، بسكون الهاء. مُ اللهُ على اللهُ و الشَّاء (قضاؤه).

١٥. في ﴿ط١ و ﴿ش١: ﴿وَاحْتَجَبِ ۗ بَدُلُ ﴿ احْتَجَبِ ۗ ۗ .

٣. في ٥٤٪: •وَهُوَ •، بسكون الهاء.

٤. في اطا، واش، ابْعُدًا.

٦. ق 2 الله: ﴿ فَالْأَنْسُ } .

٣. في ١٤٠: ١٠ فالأنس

٨. في •ط، و •ش،: •ولا، بدل •لا..

١٠. في ١٥: ١وليس٠.

أَهْلَ الْأَرْضِ، لَيْسَ بغَيْرِهِ احْتَحَبَ، وَلَا بسوَاهُ اسْتَتَرَ، لَكِنَّهُ مَسْتُورٌ بفِطْرَتِهِ، مَحْجُوبٌ بقُدْرَتِهِ، فَهُوَ ` الَّذِي كُلُّ شَيء يَرَى ۚ، وَيُرِي آياتِهِ ۚ وَلاَيْرَى، لَا تَرَاهُ الْعُيُونُ، وَلَا تُقابِلُهُ الظُّنُونُ، عَدَا قَدْرُهُ الظُّنَّيَّةِ، وزَهَا نُورُهُ العَيْنيَّةَ، فَمَنَعَ الطَّالِبَ الطَّلَبُ، وَحَمَى الوُّرُودَ الانْقِطاعُ، وَالإدْراكَ الامْتِناعُ، وَمَارَسَ الْفِطْنَةَ العَظْمَةُ، والخِلْقَةَ الجِسْمُ، وَحالَ الْحَمالُ مِنَ الْحال، وَارْتادَ الطُّلُبُ في الـمُرتَادِ \*.

قُرْبُهُ كَرَامَةً، وُبُعْدُهُ إِهانَةً، قَدَّرَ كَوْنَ الوُصُول لِنَوي (الْأَلْباب وَالْعُقُول.

لا يُحاوِزُهُ احْتِبارٌ ۚ، وَلا تَحُوزُهُ أَحْبارٌ، وَلَا يُمَثِّلُهُ تَدْبيرٌ، وَلَا يُحَالِطُهُ تَقْدِيرٌ، وَلَا تَنالُهُ الحَوَاسُّ، وَلا يَبْلغُهُ القِيَاسُ، وَلَا يُقَاسُ بالنَّاس. لا تُحَيِّلُهُ ۚ ﴿ فِي ۗ ، وَلا تُوَقِّتُهُ ۚ ﴿ إِذْ ﴾ وَلَا يُؤَامِرُهُ ولِسمَهُ ' .

قُرُّبُهُ قُدْرَةٌ، وَبُعْدُهُ عَظَمَةٌ، وَنُزُولُهُ إِلَى الشَّىءُ إقْبالُهُ عَلَيْهِ، وَإِثْيانُهُ إِيَّاهُ إِيصالُهُ ما يُريدُهُ إِلَيْهِ، يَتَحَلَّى وَلا يَنْحَلِـــى''، وَيَبْدُو وَلَا يَتَحَلَّى''، عُلُونُهُ مِنْ غَيْر نُزُول، وَمَحِيثُهُ مِنْ غَيْر تَنَقُّل، لَا تُواجهُهُ حِهَةً؛ إذْ لَا حِهَةَ لَهُ، وَلَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ. يُوجدُ الْـــمَفْقُودَ وَيُفْقِدُ الْـــمَوْجُودَ، لَا تَحْتَمِعُ لتَحَيُّز ه الصِّفَاتُ.

ظَاهِرٌ فِي غَيْبٍ، غَائِبٌ فِي ظُهُورٍ، هُوَ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ بِذَلِكَ امْتِنَاعًا عَلَى الْحَلْقِ أَنْ يُشَبِّهُوهُ لانْتِفَائِهِ عَنْهُمْ أَنْ يُكُوِّنُوهُ.

حَدَثُ كُلِّ حَادِثٍ دَلِيلٌ عَلَيهِ، وَمُشِيرٌ بالرُّبُوبِيَّةِ إلَيْهِ، فَإِقْرارُ الحادِثِ بالْــمُحْدَثِ<sup>١٢</sup> دَلِيلٌ عَلَى الْـــمُحْدِثِ ٰ ، وَهُوَ ۚ سُبْحَانَهُ بحلافِهما، فَرْدٌ لَا يَقْبَلُ الْقَرِينَ، قَلِيمٌ لَا يُلْحَقُهُ وَصْفٌ حَدَثَ؛ إِذِ الْحَادِثُ مُقِرٌّ بحَدَيْهِ، وَحَدَثُهُ مُقِرٌّ بالْقِدَمَ ۚ ' ، الَّذِي هُوَ صِفَةُ الْمُحُدِثِ.

٦. قوله: ﴿ولاً ﴾، ساقط من ﴿شُ٠.

٨. في اش! ايُوكُّتُهُ !.

١. في اك: افَهُوَا، بسكون الهاء. ۲. في اش ؛ ابرَى ، بدل ايرَى ، . ٢

٣. في وك؛: •ويُري إيّاه به، بدل •ويُري آياته».

٤. في اطاء و اش ١: اوارتداد الطلب من المرتاد.

٥. في اش: ااحتيار؛ بدل ااحتبار؛

٧. في اش: ايُخيُّلُهُ،.

٩. مخروم في وك.٩. ١٠. المَا ليست في اطاء واش،

١١. غير واضحة تماماً في اك، فيمكن قراءتما: ايتخلَّى، أو ايتخلَّى، أو ايتحلَّى، ١٣. الدال دون حركة في ٥ط٠.

١٢. في اطا واشا: ايَتَحَلِّي ا.

١٤. في اش : السمُحْدَث ، والدال دون حركة في اطاء. ١٥. في اك؛ ووَهُوَ، بسكون الهاء. ١٦. في وط، ووش،: وبالْقُدْرَةِ، بدل وبالقدّم،

أَشْكُرُهُ عَلَى النَّعْماءِ، وَاسْتَزِيدُهُ مِنَ الْعَطاءِ، فَأُولُ عَبَادَةِ اللَّــهِ سُبْحَانُهُ مَعْ فَتُهُ، وَأَصْلُ مَعْ فَتِهِ تَوْجِيدُهُ، وَنِظامُ تَوْجِيدُهِ نَفَى التَّحْدِيدِ عَنْهُ؛ لِشَهادَةِ الْمُقُولِ أَنَّ كُلَّ مَحْدُودٍ مَحْدُوقٌ، وَشَهادَةِ ' كُلِّ مَحْدُوقَ أَنَّ لَهُ حَالِقاً لَيْسَ بَمَحْلُوق، الْــمُمَّنَعُ مِنَ الْحَدَثِ هُوَ الْقَدِيمُ فِي الأَزَلِ، فَلَيْسَ لِلَّــهِ عَبْدُ مَنْ نَقَدُهُ، وَلَا جَقِيقَتُهُ أَصَابَ مَنْ مَثْلَهُ، وَلَا بِهِ صَدَّقَ مَنْ نَقَلَهُ، وَلَا بِهِ صَدَّقَ مَنْ نَقَلَهُ، وَلَا لَهُ عَرَفَ مَنْ نَقَلَهُ، وَلَا لَهُ عَرَفَ مَنْ نَقَلَهُ، وَلَا لَهُ عَرَفَ مَنْ يَقَاهُ اللّهِ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَواسٌ، وَلا إِيَّاهُ عَنَى مَنْ شَبْهَهُ، وَلا لَهُ عَرَفَ مَنْ يَقَاهُ أَوادَ مَنْ يَوَهَمُهُ.

كُلُّ مَغْرُوفِ بِنَفْسِهِ مَصْنُوعٌ، وَكُلُّ قَائِم فِي سِوَاهُ مَعْلُولٌ. بِصُنْعِ اللَّــــهِ يُسْـــتَدَلُّ عَلَيْـــهِ١٠، وَبِالْعُقُولِ ثُعْتَقَدُ ١ مَعْرُقَتُهُ، وَبِالْفِطَرِ تَنُبُّتُ حُجَّهُ. خَلْقُهُ تَعَالَى الْخُلْقَ جِحَابٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، ومُبايَنْتُـــهُ إِيَّاهُمْ مُفَارَقَتُهُ لِيَنْبِهِمْ ١ ، وَانْتِدَاؤُهُ لَهُمْ ذَلِيلٌ عَلَى أَنْ لَا انْتِداءَ لَهُ؛ لِعَحْرِ كُلٌّ مُبْتَدِ ١ عَن انْتِداءِ مِثْلِـــه، فَأَسْمَاؤُهُ تَعَالَى تَغْيِرٌ، وَأَفْعَالُهُ تَغْيِيمٌ.

١. في اطاء واشا: الإنكار، بدل االإفكار.

٣. في اطَّه: الا تحلُّ، كَذَا دُونَ صَبَطَ. َوَفِي اشُّ: اتَّخَلُّ اكذًا.

٣. في اط؛ واش؛ افاعتمدا بدل اواعتمدا.

٤. في «ش»: «دَليل». ٥. في «ش»: ﴿ إِلْهَيَّةُ ، بدل ﴿ الْإِلْهَيَّةُ ،

٦. كذا في اطا، ومثلها في اش الكن دون ضمة اثناً ، والظاهر أن الصواب: افَهِ ثُمَّ للَّهِ رضاه ا.

٧. مخروم في ١ك». ﴿ ﴿ وَهُوَّ ﴾ بِسُكُونَ الْهَاءَ.

٩. الرعد: ٤١.

١٠ في اك، واش، اوشهادة، والظاهر أنها من غلط النَّسْخ.

١١. في وشرَّ: (نَهَاهُ) دُونَ تَشْدَيدُ. ٢٠ . في وشَّ: (يُستدلُ به عليه) بدل (يُستدلُ عليه).

١٣. تاء المضارعة دون نقط في اطا، وفي اشا: ايعتقد".

١٤ في «ط» و«ش»: «لينهم»، وكتب فوقها في «ش»: كذا. وهما مصحفتان عن المثبت. وفي «ك» غــــر واضــــحة
 النّقط، والظاهر أنّها «أَنْيَنْهم».

١٥. كذا في النسخ الثلاث، وهي تخفيف المُبْتَدِئ.

قَدْ جَهِلَ اللَّهَ مَنْ حَدَّهُ، وَقَدْ تَعَدَّاهُ مَن اشْتَمَلُهُ '، وَقَدْ أَخْطَأَهُ مَن اكْتَنَهَهُ، (وَمَـــنْ ۖ قَـــالَ فِيــــهِ: ولهمَ ؟ فَقَدْ عُلَّلُهُ، وَمَنْ قَالَ فِيهِ: ومَتَى ؟؟ فَقَدْ وَقَتْهُ، وَمَنْ قَالَ: وفِيمَ ؟ فَقَدْ ضَمَّنَهُ، وَمَهِن قَسَالَ: ﴿ إِلَى ، فَقَدْ نَهَّاهُ "، وَمَن قَالَ: وحَتَّى ، فَقَدْ غَيَّاهُ، وَمَن غَيَّاهُ فَقَدْ جَزَّأَهُ، وَمَن جَرزَّأَهُ فَقَد أَلْحَد فِيهِ. لَا يَتَغَيُّرُ اللهُ تَعَالَى بَتَغالِيرِ الْمَحْلُوق، وَلَا يَتَحَدَّدُ بِتَحَدُّدِ الْمَحْدُودِ.

وَاحِدٌ بلا تَأْوِيل عَدَدٍ، ظَاهِرٌ لَا بتَأْوِيل مُبَاشَرَةٍ، مُتَحَلِّ لَا باسْتِهْلَال رُؤْيَةٍ، بَاطِنٌ لَا بمُزَايَلَةٍ، مُبَاينٌ لَا بِمَسافَةٍ، قَرِيبٌ لَا بِمُدَانَاةٍ، لَطِيفٌ لَا بَتَحْسيم، مَوْجُودٌ لَا عَنْ عَدَم، فَاعِلٌ لَا باضْطِرار، مُقَدَّرٌ لَسا بِفِكْرَةِ، مُدَبِّرٌ لَا بِحَرَكَةِ، مُريدٌ لَا بِعَزِيمَةِ، سآء اللهِمَّةِ، سَمِيعٌ لَا بِآلَةِ، بَصِيرٌ لَا بأَدَاةٍ.

لَا تَصْحَبُهُ الأَوْقَاتُ، وَلَا تَضُمُّهُ ۚ الأَمَاكِنُ وَلَا يَأْخُذُهُ السُّبَاتُ ۚ ، (وَلَا تَحُدُّهُ الصَّفَاتُ، وَلَا تُفِيدُهُ الأَدواتُ) ، وَلَا تَحْرى عَلَيْهِ الْحَرَكاتُ وَالسَّكَناتُ. سَبَقَ الأَوْقاتَ كَوْنُهُ، وَالْعَدَمَ وُجُودُهُ، وَالاَيْتِدَاءَ أَزَلُهُ. بِخَلْقِهِ الأَشْبَاهُ ^ عُلِـــمَ أَنْ لَا شِبْهَ لَهُ، وَبَتَحْهيرِهِ الْحَواهِرَ عُلِـــمَ أَنْ لَا جَوْهَرَ لَهُ، وَبِمُضادَّتِهِ لِلْأَشْيَاءُ ۚ عُلِـــمَ أَنْ لَا ضِدَّ لَهُ، وَبِمُقَارَئَتِهِ بَيْنَ الأَشْيَاءِ عُلِـــمَ أَنْ لَا قَرِينَ لَهُ. ضَادَّ النُّورَ بالظُّلْدَمَةِ، وَالصَّرُّ بالْحَرُورِ، مُؤَلِّفٌ بَيْنَ مُتَعاقِباتِها، مُفَرِّقٌ بَيْنَ مُتَدانياتِها، بَنَفْريقها دُلُّ ` عَلَى مُفرِّقِها، وَبَتَالِيفِها'' عَلَى مُؤلِّفِها؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ٚ' فِي مُــحْكَم كِتابهِ: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْء حَلَقْنَا زَوْجَين لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴾ ". فَرَّقَ بَيْنَ وقَبلَ، " وَوَبَعْدَ، " لِيُعْلَـــَمَ أَنْ لَا قَبْلَ لَهُ وَلَا بَعْدَ، شاهِدَةٌ بغَرائِزها أَنْ (لا غَريزَةَ'' لِـــمُغَرِّزها''، دَالَّةٌ بَنفاوُتِها أَنْ لَا تَفاوُتَ)^' لِـــمُفَوَّتُها، مُخْبَرَةٌ (بَتَوْقِيتِهَا أَنْ لا وَقْتَ لِــمُوَقِّنَهَا، حَجَبَ بَعْضَهَا عَنْ بَعْض لِيُعْلَــمَ أَنْ لا حِجَابَ بَيْنَهَا وَيَيْنَهُ.

١. في اطاء واش : وأشملَهُ بدل ااشتمله ..

٢. في اش ١: اولم ا بدل اومَنْ ا وهو من أغلاط النَّسخ.

٣. في اش): انْهَاهُ ا دون تشديد.

٤. كذا في النسختين (ط) و(ش)، والذي في الكافي ١: ١٣٨/ح؛ (شاءَ الأشياء لا بهمَّة، فلعلَّ مـــا في النسسختين وشاء ، اسم فاعل من شاءً يشاءً.

ه. مخرومً في دك.

٧. مخروم في وك ١. ٩. في وك : وبين الأشياء ، بدل وللأشياء ، .

١١. في وطا، ووش،: ووبتألُّفها، بدل وبتأليفها».

١٢. كلمة اتعالى، ليس في اط، واش،

١٤. اللام من فقبل، دون حركة في فشر،

١٦. في اش): اغريزً ا بدل اغريزةً ا.

۱۸. مخروم فی دك.

٦. في وك: وولا تأخُذُهُ السُّناتُ.

٨. في وطا ووش : والأشياء ، بدل والأشباه ».

١٠. في وك، ودُلُ،

١٣. الذَّاريات: ٤٩.

١٥. الدال دون حركة في اش.

١٧. في اش : السمُغْرزها ).

لَهُ مَعْنَى الرَّبُوبِيَّةِ إِذْ لَا مَرْبُوبَ، وَحَقِيقَةُ الإِلَهِيَّةِ إِذْ لَا مَٱلُوهَ، وَمَعْنَى الْعَالِسمِ إِذْ لَا مَعْلُومَ، وَمَعْنَى الْخَالِق إِذْ لَا مَخْلُوقَ، وَتَأْوِيلُ السَّمْع إِذْ لا' مَسْمُوعَ.

لَيْسَ مُنْذُ ؟ حَلَقَ اسْتَحَقَّ مَعْنَى الْخَالِقِ، وَلا مِنْ حَيْثُ أَحْدَثَ اسْتَفَادَ مَعْنَى الْــمُحْدِثَ، لَا يُبْعِهِ وَمُنْذُه ؟ وَلَا يَشْتَعِلُهُ وَحِينَ \* وَلَا تُقارِئُهُ وَمَقَى، وَلَا يَشْتَعِلُهُ وَحِينَ \* وَلَا تُقارِئُهُ وَمَعَ، إِنَّمَا تَحُدُّ الْأَدُواتُ أَنْفُسَهَا، وَتُشْيِرُ الْآلاتُ إِلَى نَظائِرِهَا، الأشْباهُ > ثُوجَدُ مَعالِـــمُها^، مَنَعَها الْمِتَلِمُ، وَحَمَّنُهَا الأَثْلِقُ عَنْ تَوَهُّمِ حَقِيقةِ الرُّبُويَّةِ، فَلَوْلًا أَنَّ الْكَلِــمَةَ افْتَرَقَتْ فَلَلَّتُ عَلَى مُمَرِّقِهَا، الْمُعْلَقُولِ، وَبِها احْتَجَبَ ' عَن الرُّوْيَةِ، وَإِلَيْها يُعْقُولُ، وَبِها احْتَجَبَ ' عَن الرُّوْيَةِ، وَإِلَيْها يُعْقُولُ، تَعاكُمُ الأُوْهَام، وَبَها ارْتَبَطَ الدَّلِيلُ بِالْسَمَعُقُولُ ! .

لَا إِيمَانَ إِلَّا يَتَصْدِيقَ، وَلَا تَصَدْدِيقَ<sup>٣</sup> إِلَّا يَإِقْرار ۖ ، وَلَا دِينَ وَإِيمَانَ وَإِقْرار ۚ ۚ إِلَّا يَعْدَ مَعْرِفَةٍ، وَلا مَعْرَفَةً وَلا مَعْرَفَةً أَ إِلَّا يَعْدَ الْجَلاصُ ۗ ، وَلا إِخْلاصُ ۗ أَمْعَ تَشْبِيهِ، وَلَا نَغْيَ الْ مَعْ الْبَاتِ الصَّفَاتِ الصَّفَاتِ الصَّفَاتِ الصَّفَاتِ الصَّفَاتِ مَعْرَبُ مَوْجُودٍ فِي صانِعِهِ، وَكُلُّ مَا أَمْكَنَ فِيهِ مُسْتَحِيلٌ فِي عَالِمَةً مَا أَمْكُنَ فِيهِ مُسْتَحِيلٌ فِي عَالِمَةً مَا أَمْكُنَ فِيهِ مُسْتَحِيلٌ فِي عَالِمَةً مَا أَمْكُنَ فِيهِ مُسْتَحِيلٌ فِي عَلَيْهُ مَوْجُودٍ فِي صانِعِهِ، وَكُلُّ مَا أَمْكُنَ فِيهِ مُسْتَحِيلٌ فِي عَلَيْهُ مَوْجُودٍ فِي صانِعِهِ، وَكُلُّ مَا أَمْكُنَ فِيهِ مُسْتَحِيلٌ فِي عَلَيْهُ مَوْجُودٍ فِي صانِعِهِ، وَكُلُّ مَا أَمْكُنَ فِيهِ مُسْتَحِيلٌ فِي عَلَيْهُ مِنْ أَنْ إِنْهِالْ مُنْ أَنْ إِنْهَالِهِ مُنْ أَنْهِ مِنْ أَنْهِ إِنْهِالْ مُنْ أَنْهُ إِنْهُ مُنْ أَنْهُ إِنْهِالْ إِنْهِالْ إِنْهِالْ إِنْهِالْ إِنْهِالْ إِنْهِالْ إِنْهِالْ إِنْهِالْ إِنْهَالِهِ إِنْهِالْ إِنْهِالْ إِنْهِالْ إِنْهَالِهِ إِنْهِالْ إِنْهِالْ إِنْهِالْمُؤْلِقِيلُ أَنْهُا لِي الْعَلْمُ الْمُؤْلِقُونُ إِنْهِالْ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهِالْمُؤْلِقُونَ إِنْهِالْمُونَ الْمُنْهِ الْمُؤْلِقُونُ إِنْهِ إِنْهِالْمُونُ إِنْهُ الْمُؤْلِقُونُهِ إِنْهُ إِنْهِالْمُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُونُ إِنْهُ إِنْهِالْمُ الْمُؤْلِقُونُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْ إِنْهِالْمُ اللَّهُ أَنْهُمُ أَنْهِالْمُ أَنْهِالْمُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهِالْمُ أَنْهِالْمُولُونُ أَنْهُ إِنْهِالْمُعِلِيلُ فِي أَنْهُ إِنْهُ إِنْهِلْمُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهِالْمُنْهُ وَالْمُؤْلِقِيلُ إِنْهِالْمُؤْلِقِيلُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ وَلِيلًا لِمُنْهِا لِلْمُؤْلِقِيلُ إِنْهِالْمُؤْلِقِيلُ إِنْهُالْمُولِقُونُ أَنْهُ إِنْهِالْمُلْمُولُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهِالْمُؤْلِقُونُ أَنْهِالْمُؤْلِولُولُونُ أَنْهُمْ أَنْهِالْمُؤْلِقِلْمُ أَلْمُؤْلِقُولِلْمُؤْلِقُولُونُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُولُونُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُمْ أَنْهُ أَنْ أَنْهِالْمُولِلْمُ أَنْهُمْ أَا أُنْهُ أَلْمُولُونُ أَنْهُ أَلْمُولُولُونُ أَنْ أَنْهُ أَنْهُ ل

لَوْ حُدَّ لَهُ وَرَاءٌ لَـــحُدَّ لَهُ أَمَامٌ، وَلَوِ التَّصِسَ لَهُ ` التَّمَامُ لَلَزِمَهُ التَّقْصانُ، وَكَيْفَ يَسْتَحِقُّ الْـــأَزَلَ مَنْ ` لا يَمْتَنعُ مِنَ الحَدَت؟ أَمْ كَيْفَ يُنْشِئُ الْأَشْيَاءَ مَنْ لا يَمْتَنعُ مِنَ الإِنْشَاءِ؟

```
٢. ق وطا: ومُنْذَا.
```

١. في وط»: وولا مسموع، بدل وإذ لا مسموع».

٣. ق وط ١: ومُنْذُ ١.

٥. في اطاه: احينُ ا.

٧. مخروم في «ك».

ع. في اش ا يُحْجُبُهُ ا

ع. وتُحُدُّه ساقطة من وش.

٨. في وك ١: وتُوجدُ معالِمها ١.

١٠. في وشر ١: واخْتَحَبَتُ ١ بدل واخْتَحَبَ ١٠.

٩. في وك ا: فأغْرَبَتُ ا.
 ١١. في وك ا: ويَحَارُ ا، وهي دون نقط ولا ضبط في وط ا.

۱۲. في دط، ودش، دبالمفعول.

١٣. في ١ ط ١: ١ و لا تصديق ، وهو من غلط النَّسْخ، أو تكون مصحفة عن: ١ و لا تصديق ١.

١٤. في ٥ش ،: • بالإقرار ، بدل • بإقرار ،.

١٥. في وطَّه ووش، وولا دينٌ وَلاَ إِيمَانٌ ولا إِقرارٌه. . . . ١٦. في وط، ووش: وولا مَعْرِفَةً».

١٧. في ٥ ك ٪: ﴿ إِنَّا بِإِخْلَاصِ \* بدل ﴿ إِنَّا بَعَدَ إِخَلَاصٍ \*.

١٨. في اطا، وأشأ: اولاً إخلاصًا.

<sup>.</sup> ٧. في «ك»: «الشُّبَهِيَّةِ». وفي «ش»: «الشُّبهِيَّةِ». دون ضبط الباء. ٧١. في «ش»: «منه» بدل «له».

١, ي د ش .. د منه ۱ بدن د ۱۰ .

٢٢. إلى هنا ينتهي ما في ١ك٩، وما بعده بياضٌ، فهنا تنتهي النسخة ١ك٩.

لا تَخْرِي (عَلَيْهِ الْحَرَكَةُ وَالسَّكُونُ، وَكَيْفَ يَخْرِي) ﴿ عَلَيْهِ مَا هُوَ أَخْرَاهُ؟ أَوْ يَعُودُ فِيهِ مَا هُسـوَ ابتدَاهُ؟ إِذا لَتَفَاوَتُتْ ذَلالتُهُ، وَلامْتَنَعَ مِنَ الْأَرَل مَعْنَاهُ، وَلَسَمَا كانَ البارِئُ غَيْرَ السَمَبْرُوء، وَلَوْ تَعَلَّقَتْ بِهِ السَمْعَانِي لَقَامَتْ فِيهِ آيَةُ الْسَمَصْتُوع، وَلَتَحَوَّلَ عَنْ كُونِهِ دَالًا إِلَى كُونِهِ مَدْلُولاً عَلَيْه، لَيْسَ فِي مَحَالِ القَوْلِ عَنْهُ حُجَّةً، وَلا فِي الْسَمَسْأَلَةِ عَنْهُ حَوابٌ، لا إِلهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، كَلِسسماتُ الفَرَحِ".

تَمَّتِ الْخُطْبَةُ وَالْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العالَمِينَ.

١. ما بين القوسين ساقط من ٥ش.

 <sup>.</sup> وردت كلمات الغرج في الدُّر النظيم: ٦٩٠ بعد القسم الأخير من هذه الخطبة، فلملَّ ما هنا وقسع مسن جهـــة النُستَاخ، خصوصاً وأنَّ جملة اكلمات الفرج؛ كتبت في النسخة (ط؛ بخط كبير خشين على أنها عُنـــوان جديـــد، فلاحظ.

### [الخضر والإمام الحسن عليهالسلام]

قِيلَ: أَقْبُلَ أَمْيرُالْــمُؤْمِنِينَ عليه السّلام ذاتَ يَوْمٍ ومَعَهُ الْحَسَنُ وَسَلْــمانُ الفارسيُّ، وَأَمِيرُالْــمُؤْمِنِينَ مُتَّكَيِّ عَلَى يَدِ سَلْمانَ، فَدَحَلَ الـــمَسْجِدَ الْحَرامَ فَحَلَسَ، فَأَقْبَلَ رَجُلٌّ حَسَنُ الْوَجْهِ وَاللّباسِ فَسلَّمَ عَلَى أَمْيرِالــمُؤْمِنِينَ وَجَلَسَ، ثُمَّ قالَ ': يَا إِمِيرَالــمُؤْمِنِينَ أَسْأَلُكَ عَنْ ثَلاثِ مَسائلَ.

فَقالَ أَمِيرُ السمُؤْمِنينَ عليه السّلام: سَلْ عَمَّا بَدا لَكَ.

قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنِ الرَّجُلِ إِذَا لَنَامَ أَلْنَ تَذْهُبُ رُوحُهُ، وَعَنِ الرَّجُلِ كَيْفَ يَذْكُرُ وَيَنْسَسى، وَعَسِنِ الرَّجُلِ كَيْفَ يُشْبُهُ وَلَدُهُ الأَعْمَامَ وَالأَخْوالَ؟

فَالْتُفَتَ أَميرُالــمُوْمِنينَ عليه السّلام إِلَى الْحَسَنِ عليه السّلام وَقالَ: أَنْبِتُهُ يا أَبا مُحمَّد.

فَقَالَ الْحَسَنُ عليهالسّلام لِلرَّجُلِ: أَمَّا ما ذَكَرْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الرَّجُلِ إِذَا نَامَ أَيْنَ تَذَهَبُ رُوحُهُ؟ فَإِنَّ الرِّوحَ مُعَلِّقَةٌ بِالرِّيحِ، وَالرِّيحُ مُمَلَقَةٌ بِالْهَواءَ ۖ إِلَى وَقْتِ تَتَحَرَّكُ ۖ رُوحُ صاحِبِها، [فَإِذَا أَذِنَ اللهُ عَزَّوَجَلٌ بِرَدِّ تِلْكَ الرُّوحِ عَلَى صاحِبِها] ﴿ جَذَبَتْ تِلْكَ الرُّوحُ الرِّيحَ، وَجَذَبَتِ الرِّيحُ الْهَوَاءَ لَا فُاسْكِتَتُ فِي بَدَنِ صَاحِبِها. وَإِذَا ۖ لَــمْ يُأَذَنِ اللهِ جَلُ اسْمُهُ بِرَدٌ تِلْكَ الرُّوحِ عَلَى ذَلكَ

١. في وش؛ ووقال؛ بدل وثمَّ قال؛.

٢. ضُمَّن ا ذَكَرْتَ ا معنى ا سألتَ ا، فعُدِّي بـاعن ا.

٣. في ﴿ ط ﴾ و﴿ ش ﴾: ﴿ بِالْهُوَى ﴾، والظاهر أنَّها من خطأ الكتابة.

٤. في اشا: ايتحرّك).

٦. في اطـ؛ واشـ؛ ابالهَوَى؛، والظاهر أنَّها من خطأ الكتابة.

٧. في وشر ): وإذا ، بدل ووإذا ،

عن مصادر التخريج.

الْبَدَنِ حَنَبَتِ الْهَواءُ ۚ الرِّيحَ، وَحَذَبَتِ الرِّيحُ الرُّوحَ فَلَـــم تُرَدَّ إِلَى صَاحِبِها إِلى يَومِ القِيامَةِ حِينَ يُعَتْ.

وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمرِ الرَّجُلِ كَيْفَ يَذْكُرُ وَيَشْسَى؟ فَإِنْ قَلْبَ الْإِنْسانِ فِي حُقَّا، وَعَلَى الْحُـــتَّ طَبَقٌ، فَإِذا صَلَّى عَلَى مُحمَّدٍ وَآلِ مُحمَّدٍ صَلاةً تَامَّةُ انْكَشَفَ ذَلِكَ الطَّبْقُ عَن ذَلكَ الحُقِّ، وأَضـــاءَ القَلْبُ، وَذَكَرَ الرَّجُلُ ما نَسِيَ، فَإِنْ هُوَ لَــمْ يُصَلَّ عَلَى مُحمَّدٍ وآلِ مُحمَّدٍ وَالْتَقَصَ مِنَ الصَّـــلاةِ عَلَيْهِمْ أَوْ أَغْضَى عَلَى بَعْضِها انْعَلَقَ ذَلِكَ الْحُقُّ فَأَظْلَـــمَ القَلْبُ وَنَسِيَ الرَّجُلُ مَا يَذْكُرهُ.

وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ المَوْلُودِ كَيْفَ ۖ يُشْبِهُ الأَعْمَامَ وَالأَحْوالَ؟ فَإِنَّ الرَّحُلَ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ فَحَامَمَهَا أَ بِقَلْبُ سَاكِنِ، وَعُرُوقِ هَادِقَةٍ وَبَدَنِ غَيْرِ مُضْطَرِب، استَمْسَكَتِ التَّطْفَةُ فِي حَوْفِ الرَّحِمِ فَحَرَجَ الوَلَدُ يُشْبِهُ أَباهُ وَأَتُمَةً، وَإِنَّ هُوَ أَتَى إِلَى زَوْجَتِهِ بِقَلْبُ غَيْرِ سَاكِنٍ، وَعُرُوقِ غَيْرِ هَادِقَةٍ، وَبَدَنِ فَعُرَبٍ المَصْطَرِب، اصْطَرِب، اصْطَرَبَة بِلْكَ التُطْوَقَةُ حَتَّى وَقَعَتْ فِي حَالٍ اصْطِرابِهَا عَلَى بَعْضِ بِلْكَ العُرُوقِ؛ إِنْ وَقَعَتْ عَلَى عِرْقِ مِنْ عُرُقٍ مِنْ عُرُقٍ مِنْ عُرُقٍ (الأَعْمَامِ أَشْبَةَ الْوَلَدُ أَعْمَامَهُ، وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى عِرْقٍ مِنْ عُرُقٍ مِنْ عُرُقٍ مَنْ المُراقِةِ الْمُؤْمِقِةِ الْمُؤْمِقِةِ وَبَدِنْ عَلَى عَرْقٍ مِنْ عُرُقٍ مِنْ عَرُقٍ مِنْ عَرُقٍ مِنْ عَرُقٍ مِنْ عَرُقٍ مِنْ عَرُقٍ اللَّهُ الْعَلَمُ اللهِ اللَّهُ الْعَلَمُ اللهِ اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَى عَرْقٍ مِنْ عَرُقٍ مِنْ عَرُقٍ مِنْ عَرُقٍ مِنْ عَرُقِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَامَهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُةِ اللَّهُ الْفَالِقُلُهُ أَعْمَامُهُ أَنْ الْعَلَالَةُ عَلَى عَرْقٍ مِنْ عَلَى عَرْقِ مِنْ عَرُقِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَامِنَهُ أَلَّهُ الْعَلَقِ عَلَى عَرْقٍ مِنْ عَمْلِهُ أَلِهُ اللَّهُ وَاللَهُ أَلِي اللَّهُ الْعَلَمُ مُعْرَالًا أَنْدُولُولُ أَنْ اللَّهُ عَلَى عَرْقِ مِنْ عَرُقِ مِنْ عَلَى عَرْقِ مِنْ عَلَى عَرْقٍ مِنْ اللَّهُ فَلِلْهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ مُلِيلًا عَلَمَ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَرْقِ مِنْ عَلَالِهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْعَلَقُلُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْعَلَقَلِقُ اللْهُ الْعَلَالُ عَلَالِهُ الْمُعْلِقُولُ اللْعُمْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُ عَلَيْلُولُ اللْعُلُولُ الْعَلِيلُ الْعَلَقُلُولُ الْعَلَالِهُ الْعَلَالُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعَلِي الْعَلَقُلُولُ اللْعُلِيلُولُ اللْعُلِيلُ الْعُلِقُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ عَلَيْلِ اللْعُلِيلُولُ اللْعُلِيلُولُ اللْعَلِيلُولُ اللْعَلِيلُ الْعَلِيلُ اللْعُلِيلُولُ اللْعِلَالِقُولُولُ اللْعُلُولُ اللْعَلَقُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَقُلُولُ اللَ

فَقَالَ الرِّجُلُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِله إِلَّا الله وَخْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَلَمْ اَزَلُ أَشْهَدُ بِها وَأَقْهَدُ أَنْكَ وَصِيُّ رَسُولِ اللّهِ وَالْقَائِمُ بِحُجَّيهِ وَلَمْ أَزَلُ أَشْهَدُ بِها وَأَوْرُ بِها وَأَشْهَدُ بَها، وَأَشْهَدُ اللّهِ وَالْقَائِمُ بِحُجَّيهِ وَلَمْ أَزَلُ أَشْهَدُ بِها وَأَوْرُ بِها وَأَوْرُ بِها وَأَوْرُ بِها وَأَوْرُ بِها وَأَوْرُ بِها وَأَشْهَدُ عَلَى مَحْجَبِهِ وَلَمْ أَزَلُ أَشْهَدُ بِها وَأَوْرُ بِها وَأَسْهَدُ عَلَى مَحْمَّدِ أَنَّهُ الْقَائِمُ بِأَمْرِ وَعُلَيْ وَأَشْهَدُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا مُوسَى الله القَائِمُ بِأَمْرِ عَلَى مُوسَى اللهِ اللّهِ وَاللّهُ الْقَائِمُ بِأَمْرٍ عَلَى مَعْمَدِ اللّهُ الْقَائِمُ بِأَمْرٍ عَلَى مَا وَاللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللّهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهَائِمُ بِأَمْرٍ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهَائِمُ بِأَمْرٍ عَلَى مُوسَى اللّهُ القَائِمُ بِأَمْرٍ عَلَى مُوسَى اللّهُ اللّهُ اللهَائِمُ بُأَمْرٍ عَلَى مُوسَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى وَاللّهُ الللهُ عَلَى وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ عَلَى وَاللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

ا. في اطا، واشا: ابالهوى، والظاهر أنها من خطأ الكتابة.

٢. حُقُّ الطُّيب: وعاؤُهُ.

٣. اكيف؟ ليست في اط؟. ٥. قوله: اوقعت؟، ليس في اش!.

٤. قوله: «فجامعها»، ليس في «ش».

٦. ما بين القوسين ساقط من «ش ٥.

الْحَسَنِ\، لَا يُسَمَّى وَلَا يُكنَّى، حَتَّى يُظْهِرَ اللهُ أَمْرَهُ، فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلاً وَقِسْطاً كَمَا مُلِقَتْ جَوْرًا وَظُلُماً، وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَالْوْمِينَ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَيَرَكَانُهُ، ثُمَّ قَامَ فَمَضَى.

فَقَالَ أَمِيرُالُمُوْمِنِينَ لِلْحَسَنِ عليهالسَّلام: أَتَبِعَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَانْظُرْ أَيْنَ يَقْصِدُ ؟ فَخَرَجَ فِي أَثْرِهِ فَمَا كَانَ إِلَّا ۚ أَنْ وَضَعَ رِجْلُهُ خَارِجَ المَسْجِدِ \_ [قال عليه السلام] : حَتَّى مَا أَدْرِي أَيْنَ أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ

ـ فَرَجَعَ إِلَى أميرالمؤمنين عليه السّلام فَأَخْبَرَهُ، فَقالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَتَعْرِفُهُ؟

قَالَ: لَا، اللهُ وَرَسُولُهُ وَأَميرُالُؤْمِنينَ أَعْلَمُ. قَالَ: هُوَ الْحَضُهُ \* عليهالسّلام .

تَمَّ الْخَبَرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \.

١. كتب في حاشية وط١: وأصل: من ولَّذِ الحسين، وكتب في حاشية وط١: والحسين \_ أصل \_ كذا،

٢. في اشا: ايقصدًا، وكلاهما صحيح.

٣. في فش: •كان أن • بدل •كان إلَّا أَن •.

٤. عن مصادر التخريج.

٥ . في اش؟: االحِضْر ١.

<sup>7.</sup> انظر الخبر في تفسير القمي ٢: ٢٤٩ \_ ٢٥٠ و وعلل الشرائع ١: ٩٦ \_ ٩٨/ الباب ٥٥ وعلة النسيان والذّكر، وعلّة شبه الرحل بأعمامه وأخواله و الحديث ٢، والفية، للنعماني: ٢٦ \_ ١٨/ الباب ٤ هما روي في أنّ الأثمة الانساعشر بأماماً و الخديث ٢، ودلائل الإمامة: ١٧٤ \_ ١٨٠ الحديث ٥٥، والإمامة والتبصرة: ١٠٦ \_ ١٠٨ لخديث ٩٠، والكمامة والتبصرة: ١٠٦ \_ ١٠٨ لخديث ٩٠، والكمامة والتبصرة: ١٠٦ \_ ١٠٥ ل الحديث ٢٠٥ وعيون أخبار الرضاع ٩٠، والكافي ١: ٥٣٥ \_ ٢٥٠ ل الدين: ٣١٣ \_ ١٣٥ ، و١٣٠ والعمر عليهم ٩ لخسن بن علي بن أبي طالب علميهم ٢٤ تا ١ - ١٨ لخديث ٥٠، وكمال الدين: ٣١٣ \_ ١٣٥ ، باب ما أخير به الحسن بن علي بن أبي طالب علميهم السلام من وقوع الغبية بالقائم عليه السلام وأنه الثاني عشر من الأثمة عليهم السلام ١٠ لخديث ١، والغبسة للطوسي: ١٥٤ \_ ١٥٠ والفسراط المستقيم ٢: ١١٠ \_ ١١١ للطوسي: ١٥٤ ـ ١٥١، والمسراط المستقيم ٢: ١١٠ \_ ١١٠ باعتصار شديد.

٧. كتب بعدها في ﴿ش ١: ﴿تُمَّتْ وَصَلَّى الله على محمَّد وآله أجمعين ﴾.

### [الخطبة المُونقة]

هَذَا الْحُزُءُ الْمُبَارَكُ فِيهِ الْحُطِبَةُ الْمُونِقَةُ عَنْ أَميرالْمُؤْمِنِينَ عَليٌّ بن أَبِي طالب صَلَواتُ الله عَلَيْسِهِ وَسَلامُهُ، وَهِيَ الخَالِيَةُ مِنَ الأَلِفِ، وأَحَبَارٌ غَيْرُهَا، جَمعُ أَحْمَدَ بن يَحْيَى (بنَأَحْمَـــدَ) ' بـــن ناقَـــةَ وَفَّقَهُ اللَّهُ بِكُرِ امَتِهِ.

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ

أُحبَرَنَا الشَّيخُ العالِمُ أَبُو العبَّاسِ أَحمَدُ بنُ يَحيى بن ناقَةَ، قَالَ: أَحبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ عَليّ بن مَيْمُونٍ البُرْسيِّ المُعَدِّلُ رَحِمَهُ اللهُ، قالَ: أَخْبَرِنا الشَّريفُ الزَّاهِدُ الْعَلَّامَةُ أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بنُ عَلِسيِّ بــن الْحَسَن بن عَبدِ الرَّحْمن العَلَويِّ الحُسَينيُّ رَحِمَهُ اللهُ، قالَ: أَخبَرنا أَبُو الْحَسَن أَحمدُ بــنُ عِمْــرانَ الْبَغْدادِيُّ الْمَعْرُوفُ بابن الْجُنْدِيِّ، قالَ: حدَّنَنا أَبُو القاسِم الحُسَينُ بنُ أَحمدَ بن عُمَرَ بن يَحييَ بسن الحُسين بن أَحْمَدَ العَلَويُّ الحُسينُّ، قالَ: حدَّثني أَبُو عَليٌّ الْعَمَّاريُّ.

ْ قَالَ أَحْمُدُ بِنُ ۚ عِمْرِانَ الجُنديُّ: لَقِيتُ أَبا عَليِّ العَمَّارِيَّ فَحدَّثني بِهِ؛ قَالَ: حدَّثنا أَبُوطالب مُحمَّدُ بنُ عَليَّ بن محمَّدِ المَكِيُّ، قالَ: حَدَّثَني أَبُو عَوْسَجَةَ سَبْلَحَةُ لَ بنُ عَرْفَجَة، قالَ: حدَّثني أَبِي عَرْفَجَةُ بنُ عَرْفَطَةَ، قالَ: حدَّثني أَبُو الْهراش جُرَيُّ بنُ كُلِّيب، قالَ: حدَّثني هِشامُ بنُ محمَّدٍ، عن أبيهِ محمَّدِ بن السَّائِب الكَلِيِّ، عن أبي صالح، قالَ:

احتمعَ جماعةٌ مِنْ أصحاب النبيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله ° فَتَذَاكَرُوا: أَيُّ الحُروفِ أَدْخَلُ في

١. ليست في اشراء.

٣. في وش): وقال حدثني، بدل وقال أحمد بن، ٤. في ١ش١: ١سبلجة١.

ه. قوله: ‹وآله؛، ليس في ‹ط٠.

٢. في مصادر الرجال: والنُّرْسي.

كلامِ العَرَبِ؟ فَأَحْمَعُوا أَنَّ الأَلِفَ أَكْثَرُ دُخُولاً فِي الْكَلامِ من ساتِرِ الْحُرُوفِ. فقامَ أَميرُالمُؤْمنينَ عَلَيُّ بنُ أَبِي طالِبَ عليه السّلام فَخَطَبَ هذِهِ الخُطبُةَ عَلَى البّدِيهَةِ، وَسَمَّاهَا الْمُونِقَةَ، وَهِيَ:

حَمِدْتُ مَنْ عَظُمَتْ مِنْتُهُ، وَسَبَعَتْ نِعْمَتُهُ، وَسَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ، وَتَـــمَّتْ كَلِـــمَتُهُ، وَنَفَذَتْ مَشَيَّتُهُ، وَالَغَتْ فَضِيَّتُهُ.

حَمِدَتُهُ حَمْدَ مُقِرِّ بِرَبُوبِيَّتِهِ، مُتَحَضَّع بِعَبُودِيَّتِهِ، مُتَنَصَّل مِنْ حَطِيْتِهِ، مُعَثَرِف بِتَوْجِيدِهِ، مُؤَمِّل مِنْ رَبَّهِ مَغْفِرَةُ تُنْجِيهِ يَوْمَ يُشْغَلُ عَنْ فَصِيلَتِهِ وَبَنِيهِ، وَيَسْتَعِينُهُ وَيَسْتُونُهُهُ وَيَسْتُهْلِيهِ، وَيُؤْمِنُ بِهِ وَيَقَرَكُلُ عَلَيهِ.

وَشَهِدْتُ لَهُ شُهُودَ مُخْلِصٍ مُوقِنٍ بِعِزَّتِهِ مُؤْمِنٍ مُتَيَقِّنٍ ۚ، وَوَحَّدَثُهُ تَوْحِيدَ عَبْدٍ مُذْعِنٍ، لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ فِي مُلْكِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ فِي صَنْعِهِ.

جَلَّ عَنْ مُشِيرِ وَوَزِيرِ، وَعَوْنِ وَمُعِينِ وَتَظِيرِ. عَلِمَ فَسَثَرَ، وَبَطَنَ فَحَبَرَ، وَمَلَكَ فَقَهَرَ، وَعُصِيَ فَغَفَرَ، وَحَكَمَ فَعَدَّلَ. لَمُّ يَزَلُ وَلَنْ يَزُولُ، لَيْسُ كَيْثِلِهِ شَيءٌ، وَهُوَ قَبْلَ كُلِّ شَيءٍ، وَبَعْدَ كُلِّ شَدِي.

مُّتَفَرَّةٌ بِعِزَّتِهِ، مُتَمَكِّنٌ بِقُوَّتِهِ، مُتَقَلِّسٌ بِعُلُوِّه، مُتَكَبِّرٌ بِسُمُوَّهِ، لَيْسَ يُدْرِكُهُ بَصَرٌ، وَلَمْ يُحِسطْ بِسِهِ تَظَنَّ، فَوِيٌّ مَنِيعٌ سَمِيعٌ، رَؤُوفٌ رَحِيمٌ.

عَجَزَ عَنْ وَصْلِهِ مَنْ يَصِفُهُ، وَصَلَّ عَنْ نَعْتِهِ مَنْ يَعْرِفُهُ، قَرُبَ فَبَعْدَ، وَبَعْدَ فَقَرُبَ. يُجيبُ دَعْوَةَ مَنْ يَدْعُوهُ، وَيَرْزُقُهُ وَيَحْبُوهُ. ذُو لُطْف خَفِيٍّ، وَبَطْشٍ قَوِيٍّ، وَرَحْمَةٍ مُوْسَعَةٍ، وَعُقُوبَةٍ مُوْجِعَةٍ. رَحْمَتُهُ جَنَّةُ عَرِيضَةٌ مُونفَةً، وعُقُوبَتُهُ مُؤْلِمَةً مُولِقَةً.

وَشَهَادْتُ بِيعُنَةِ مَحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ، وَصَفَيِّهِ وَنَبِيّهِ وَحَبِيبِهِ وَخَلِيلِهِ. بَعَنُهُ فِي خَيْرِ عَصْرٍ، وَحِين فَثْرَةٍ وَكُفْرٍ، رَحْمَةً لِعَبِيدِهِ، وَبِنَّةً لِمَزِيدِهِ، وَخَتَمَ بِهِ لَبُوتُهُ، وَوَضَّحَ بِهِ حُحَّتُهُ، فَوَعَظَ ۖ وَنَصَحَ، وَبَلَغَ وَكَذَحِ، رَؤُوفُ بَكُلِّ مُؤْمِنِ، سَعِيٍّ رَضِيٍّ رَضِيٍّ زَكِيٍّ، عَلَيْهِ رَحْمَةً وَتَسْلِيمٌ، وَبَرَكَةٌ وَتَكْرِيمٌ.

َذَكْرُتُكُمْ سُنَّةَ نَبِيَّكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِرَهْبَةٍ تَسْكُنُ قُلُوبَكُمْ، وَخَشْيَةِ تُنْدِي دُمُوعَكُمْ، وَتَقَيَّةِ تُنْحِيكُمْ فَبْلَ يَوْمُ يُذْمِلُكُمْ وَيَتَلِيكُمْ، يَوْمَ يَفُوزُ فِيهِ مَنْ ثَقُلَ وَزْنُ حَسَنَتِهِ، وَخَفَّ وَزْنُ سَيَّتِهِ. وَثَقَكُنْ مَسْأَلَتُكُم وتَمَلُقُكُمْ \* مَسْأَلَةَ ذُلًّ وَخُضُوعٍ، وَشُكْرٍ وَخُشُوعٍ، وَنَوْبَةٍ وَنُؤُوعٍ، وَنَدَمٍ وَرُخُوعٍ.

٢. في اش١: امُستَيْقِنَ بدل امْتَيْقَنَ ا.

كُتب فوقها في اش ا: كذا.
 ن اش ا: اووعظ ا بدل افوعظ ا.

مُرتبكة الكتابة في «ط» و«ش»: «وتقلقلكم»، ووضع ناسخ «ط» فوقها علامة للتدليل على إبهامها عنده، والمنبست عن كتر العمال.

وَلْيَقْتَمْ كُلُّ مُغْتَمْ مِنْكُمْ صِحَّهُ قَبْلَ سَقَوِهِ، وَشَهِيتَهُ قَبْلَ هَرَمِهِ، وَسَعَتُهُ قَبْلَ فَقْرِهِ، وَقَرْعَتُهُ قَبْلَ مُغْلِهِ، وَسَعَتُهُ قَبْلَ مُعْتَمِم مِنْكُمْ صَحْتُهُ قَبْلَ مُعْوَمِنُ وَيَحْرَضُ وَيَحْرَضُ وَيَسْقَمُ، وَيَمْلُهُ طَهِيهُ، وَيُعْرَضُ عَهْ حَبِيهُ، وَيَنْقَمُ عَمْرُهُ، وَيَعَثَّرُ عَقْلُهُ، مِنْ قَبْلُ هُوَ مَوْعُوكَ، وَحِسْمُهُ مَنْهُوكَ، ثُمَّ حَدَّ فِي نَزْعِ حَبِيهُ، وَيَنْقَطِعُ عُمْرُهُ، وَيَعَثَّرُ عَقْلُهُ، مِنْ قَبْلُ هُوَ مَوْعُوكَ، وَحَسْمُهُ مَنْهُوكَ، ثُمَّ حَدَّ فِي نَزْعِ حَبِيهُ، وَخَطَفَ عِرْنِيهُ، وَخَطَفَ عِرْنِيهُ، وَسَمْعُهُ، وَمَعْمَ وَعَمْرَهُ، وَيَعْمَ مِنْهُ وَيَعْمَ عَرْنِيهُ، وَتَقَرَقَ عَنْهُ عَدَهُ، وَسَمْعُهُ وَرَعْتُ مِنْهُ وَيَدَّمَ مِنْهُ وَلَدُهُ، وَتُعْرَ رَمْسُهُ، وَيُدِّرَ وَصُدَّى وَعُمْلً، وَوُدِّعَ وَعَلَيْهِ سُلَمَ، وَحُمِلَ فَوْقَ وَصَلْعَ عَلَيْهِ سَلَمَ، وَحُمِلَ فَوْقَ صَرِهُ، وَصُلَّى عَلَيْهِ سَلَمَ، وَحُمِلَ فَوْقَ صَرِهُ وَصُلَّى عَلَيْهِ سَلَمَ، وَحُمِلَ فَوْقَ صَرِهُ وَصُلَّى عَلَيْهِ سَلَمَ، وَحُمِلَ فَوْقَ صَرِهُ وَصُلَّى عَلَيْهِ سَلَمَ، وَحُمِلَ فَوْقَ

وَنْقِلَ مِنْ دُورِ مُزَخْرَقَةٍ، وَقُصُورِ مُشَيَّدَةٍ مُنَجَّدَةٍ، فَجُعِلَ فِي ضَرِيحِ مَلْحُودٍ، ضَيِّقِ مَصْفُوهٍ، بِشَقَّ مَوْصُودٍ، بِلَيْنِ مَنْصُودٍ، وَقِيلَ عَلَيْهِ عَفَرُهُ أَ وَحُجِي عَلَيْهِ مَدَرُهُ، وَتُحُقِّقَ حَذَرُهُ، وَشُحِقَّ عَنْهُ وَيُلُهُ وَصَفِيتُهُ وَنَدِيمُهُ وَتَسِيبُهُ، وَتَبَدَّلَ بِهِ فَرِينُهُ وَحَبِيبُهُ، فَهُو حَشُوهُ قَبْرِهِ، وَتُسْمِلُهُ وَلَمِينُهُ مِنْ مَنْجِرِهِ وَوَنَحْرِهِ، وَيُسْمَقُ مِنْ مَنْجِرِهِ وَتَحْرِهِ، وَيُسْمَقُ لَحُمُهُ، وَيَشْعَقُ وَنَدْهِمِ دُودُ قَبْرِهِ أَ، وَيَسْمِلُ صَدِيدُهُ مِنْ مَنْجِرِهِ وَتَحْرِهِ، وَيُسْحَقُ لَحُمُهُ، وَيَدَقَّ عَظْمُهُ.

فَمَتَى حَقَّ يَوْمُ حَشْرِهِ وَنَشْرِهِ مِنْ فَثْرِهِ، وَنَفِحَ فِي صُورٍ، وَدُعِيَ لِحَشْرِ وَنَشُورٍ، ثُمَّ بَغْرَتُ فَجُورً، وَحُصَّلَتْ سَرِيرَةُ صُلُورٍ، وَحِيءَ بِكُلِّ نَبِيِّ وَصِدَّيْقِ، وَسَقِيدٍ وَنَطْيَقٍ، وَقَعْنَ لِلْفَصْلِ فَدِيرٌ، بِعَبِدِهِ حَبِيرٌ ، فَكُمْ فَمَّ مِنْ رَفْرَةٍ تُفْنِيهِ، وَحَسْرَةٍ تُضْنِيهِ، فِ مَوْقِفٍ مَهِيلٍ، وَمَشْهُدٍ حَلِيلٍ، يَيْنَ يَدَي مَلِكٍ عَظِيمٍ، بِكُلِّ صَغِيرَةٍ وَكَبِيرَةٍ عَلِيمٍ، حِيتَاذٍ يُلْحَمُهُ عَرَقُهُ، وَيَحْفِرُهُ فَلَقُهُ، عَبْرُتُهُ غَيْرُ مَرْحُومَةٍ، وَصَرْخَةُ عَرْقُهُ، وَيَحْفِرُهُ فَلَقُهُ، عَبْرِتُهُ فَيْرُ مُرْحُومَةٍ، وَصَرْخَةُ عَرْقُهُم وَيَحْفِرُهُ وَلَقَلَ مَوْرَهُ وَلَعْلَ فِي سُوءِ عَمَلِهِ، وشَهِيتَ غَيْرُهُ مَشُوعٍ، وَحُحَلُهُ بِخَطْرِهِ، وَقَوْمُ اللهُسِيمِ، وَجَلْدُهُ بِعَسِيمٍ، وَتَهَدَّدَهُ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ، عَنْكُمْ فَرَدَهُ فَيْكُمْ مَنْكُرٌ وَنَكِيرٌ، فَكَارٍ وَنَكِيرٌ، وَمُؤْمِهُ وَصَدِينَ وَسُجِبَ وَحُدُهُ، فَوَرَدَ مَنْكَرٌ وَنَكِيرٌ، فَكَمْ فَعَنْ جَيْفِهِ بَعِيرٌ مُ فَعَلَهُ مَنْ حَبْلِهُ مَنْفُومٍ وَوَهُوهُ وَفَوْمُهُ وَمُؤْمُهُ مِنْكُمْ وَمُؤْمُ وَمَلِهُ مَنْكُرٌ وَنَكِيرٌ، وَمُعْتُونُ وَمُؤْمُ وَمُومٍ وَمُومِ وَفَوْمُ مُنْكُرٌ وَنَكِيرٌ، وَمُومِ وَمُومِ وَمُؤْمُ مَلْكُولُهُ وَلَالَهُ مَنْكُولُهُ وَلَوْمُ مِنْ مَنْكُورُ وَمَنْهُ مَنْكُورٌ وَنَكِيرٌ وَلَوْمُ وَمُؤْمُ وَمُومٍ وَمُومِ وَمُؤْمُ وَلَوْلُ مَلْكُمْ وَمُومٍ وَمُومٍ وَمُومٍ وَمُؤْمُ وَمُومٍ وَمُؤْمُ وَمُومٍ وَمُومٍ وَمُومٍ وَمُومُ وَمُؤْمُ مِنْكُولُ وَمُؤْمُ وَمُومٍ وَمُؤْمُ وَمُومٍ وَلَهُمُ مُرْتُهُ مِنْكُورٌ وَمُؤْمُ وَمُومٍ وَمُؤْمُ وَلَالْمُولُ وَمُؤْمُ وَمُومٍ وَمُومٍ وَمُومٍ وَمُومٍ وَمُومٍ وَمُومٍ وَمُؤْمِ وَمُؤْمُ وَمُومٍ وَمُؤْمُ وَمُومٍ وَمُومٍ وَمُومٍ وَمُعِلَمُ وَمُنْعُولُ وَمُومٍ وَمُومٍ وَمُومٍ وَمُومٍ وَمُومٍ وَمُؤْمِ وَمُومٍ ومُومٍ وَمُومٍ وَمُومٍ وَمُومٍ وَمُومٍ وَمُؤْمِ وَمُومٍ ومُنْكُولُ ومُنْكُولُ ومُنْكُولُ ومُومٍ ومُومٍ ومُنْكُولُ ومُنْكُولُ ومُؤْمِلُ مُومُ ومُنْهُ ومُومٍ ومُومٍ ومُومٍ ومُنْ فَلَالَ مُعْمُونُ مُنْكُولُ ومُنْكُولُ ومُنْهُ ومُومٍ ومُومُ ومُومٍ ومُنْكُولُ ومُومٍ ومُومُ ومُومُ ومُومُ ومُومٍ ومُنْكُولُ مُنْكُولُ ومُومُ ومُو

١. في اش): اشْغُلِهِ ا.

٧. في وطُّ و مشَّ : وعُفْرُهُ ، والمثبت عن كتب اللغة، ومناسبة السَّجْع.

٣. في اش: اورُجعَ!. في اش!.

٥. في اش: امِنْحَرِهِ ١.

٣. غير واضحة النقطَ في اطاء. وِفِي اش ال النَّفْسُيِّه ا. والظاهر أنَّهما مصحفان عن المثبت.

ل النسخين (ط) و(ش): وفكشيف له عَنْ خَتِهِ بَعبيرٍ)، وهي مصحفة عن النبت، أو عن: (فكشيف له عَنْ خَيْف ق تصعر!.

٨. في اطُّه: ووغُلْغِلَ ملكهُ يده). وفي اشٍّ: اوقُلْقِلَ مَلَكَةُ يَدِهِ، والظاهر آنهما مصحفان عمَّا أثبتناه.

جَهُتُمَ بِكَرْبُ وَشِدَّةٍ، فَظَلَّ يُعَذَّبُ فِي جَجِيمٍ، وَيُسْفَى شَرَبُّةً مِن حَبِيمٍ، يَشْوِي وَجْهَهُ، ويَسْلُخُ جَلْدُهُ، وَتَصَنَّرُبُهُ زَبَنيو ﴿ بَمُقْمَعٍ ۚ حَدِيدٍ، وَيَعُودُ جَلْدُهُ بَعْدَ أَنْضُجهِ بِجَلْدٍ جَدِيدٍ، يَسْتَغِيثُ ۖ فَتَعْرضُ عَنْهُ حَزَنَهُ جَهَنَّهُ، وَيَسْتَصْرُخُ فَيَنْبُتُ خُفَيْةً لا يَرعُ، فَيَنْدَمُ حِينَ لَا يَفْهَهُ لَنَمٌ.

نَهُوذُ بِرَبِّ قَدِيرٍ، مِنْ شَرِّ كُلِّ مَصِيرٍ، ونَسْأَلُهُ عَفْوَ مَنْ رُضِيَ عَنْهُ، وَمَغْفِرَةَ مَنْ قُبِلَ مِنْهُ، وَهُوَ وَلِيُّ مَسْأَلَيْهِ، وَخُلِلَ فِي حَتَّتِهِ بِقُرْبِهِ، وَخُلَلَ فِي قُصُورٍ مَسْأَلَيْهِ، وَخُلِلَ فِي حَتَّتِهِ بِقُرْبِهِ، وَخُلَلَ فِي قَصِيرٍ مُسْتَنَدَةٍ، وَمُلْكِ حُورٍ عِينٍ وحَفَدَةٍ، وَطِيفَ عَلَيْهِ بِكُونُوسٍ، وَسَكَنَ حَظِيرَةَ فِرْدُوسٍ، وَيَقَلَّبُ فِي نَعِيمٍ، وَسُكَنَ حَظِيرَةَ فِرْدُوسٍ، وَيَقَلَّبُ فِي نَعِيمٍ، وَسُكَنَ حَظِيرَةً فِرْدُوسٍ، وَيَقَلَّبُ فِي نَعِيمٍ، وَسُتَقَيْمٍ لِلْمُلْكِ، مُشْتَى مِنْ تَسْفِيمٍ لِلسِّرُورِ، وَيَشْرَبُ مِنْ خُمُورٍ، مُعْدِقَ فِي شُرْبِهِ وَلَيْسَ يُنْزِفُ. وَهَذِهِ مَنْزِلَةُ مَنْ خَشِي رَبَّهُ، وَحَلِرَ نَهْسُهُ مَعْصِيَتَهُ.

لَهُ قَوْلٌ فَصْلٌ، وَحُكُمٌ عَدْلٌ، حَيْرُ قِصَصٍ قُصِّ، وَمَوْعِظِ نُصَّ، تُنزيلٌ مِنْ عَزِيزٍ حَميدٍ، نَزلَ بهِ رُوحُ قُدُسٍ \* مُبِينِ \_ عَلَى قُلْبِ نَبِيٍّ مُهْدِ رَشِيدٍ، صَلَّتْ عَلَهِ رُسُلٌ سَفَرَةً، مُكَرَّمُونَ بَرَرَةً، وَعُـــذْتُ بِرَبَ رَحِيمٍ، مِنْ شَرِّ عَدُوِّ لَعِينَ رَجِيمٍ \_ لِيَتَضَرَّعَ \* مُتَصَرِّعُكُمْ، وَيَنْتَهِــــلَ \* مُبْــتَهِلُكُمْ، وَيَسْــتَغْفِرَ^ رَبَّ كُلٌ مَرُّبُوب لِي وَلَكُمْ.

تَمَّتْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٩.

١. في النسختين وزبانية ٥، ولكن هي خلاف ما وصفت به الخطبة بأنّها بدون ألف، فأثبتناه من مصادر التخريج.

٢. في (ش): (بمقمع) بالتنوين.

٣. في اطاً واشا: ۗ ايُستَعْتَبِ اوهي تصحيف عمَّا ٱلبَّتناه.

إ. في اش ا: اوهو منجح ا بدل اومنجح ا.

ه. في دش، دقدس،

٦. كذا في •ط، و•ش، والّذي أراهُ إنها جملة جديدة، والصواب: •ليتَضَرّع،

٧. كذا ين •ط»، وفي «ش»: •وييتهلُ»، والذي أراه أنها: •وييتهلُ». ٨. ين •ط» و«ش»: •ويستغفرُ»، والثبت توحيد للنسق، والذي أراه أنها: •ويستغفرُ».

أنظر الحقر مع اختلاف في شرح النهج لابن أبي الحديد ١٤٠ : ١٤٠ عـ ١٤٠ مطالب السؤول في مناقب آل الرمسول عليهم السلام: ٢٩٦ - ٢٠٠ أعلام الدين في صفات المؤمنين: ٧٧ - ٧٧، المصباح الكفعمي: ٧٤١ - ٧٤٤، كستر العمال ٢١٠ ٨٠٠ - ٢١٣، بحار الأنوار ٧٤: ٣٤٠ - ٣٤٣.

# [صِفَةُ أمير المؤمنين عليه السلام]

أخترنا الشّيخُ الْمالِمُ أَبُوالْقَبْاسِ أَحْمَدُ بنُ يَحِيى بنُ ' نَاقَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ عَلَى بَنِ مَيْمُونِ، قَالَ: أَخْبَرنا مُحمَّدُ بنُ الْحَدَى اللّهُ الْحَدَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى بنِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

#### [من كلام أمير المؤمنين عليه السلام]

قالَ: وَمِنْ كَلامِهِ عليه السّلام:

مَنْ حَسِرَ مُرُوءَتَهُ ضَعُفَ يَقِينُهُ، وَأَزْرَى بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتَشْعَرَ الطَّمْعَ، وَرَضِيَ بِالذُّلِّ مَنْ كَشَـــفَ

١. كذا في وط، فهي صفة لــ وأحمد، وهي في وش، دون ضبط. فإن كانت بالكسر فهي صفة لــ ويجيى.
 ٢ . كذا في النسختين والموجود في بعض مصادر التخريج، مثل مناقب أهل البيت: (وحياء)، وفي بعض آخـــر مشـــل

تعد في المستمين وموجود في بعض مصدار السعريج، على اعتب الطل البيت. وتسهيد، وفي بعض السير المست. اليقين: (حياء). وانظر الخبر مع اختلاف في اليقين: ٣٩٣، مع زيادة في بحار الأنوار ٢٣: ٦٥ مناقب أهل البيست؛ منقولاً عن ربيع الأبرار للزمخشريّ: ٣٣، لسان العرب مادة (حيا) ١٤: ٢٦٦، الدرجات الرفيعة: ١٣٣، شرح إحقاق الحق ٨: ٢٦٦.

ضُرَّةً، وَهَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ مَنْ أَمِّرَ عَلَيْهِا لِسَانَهُ، وَالشَّرَهُ جَرَّارُ الخَطَرِ، وَالبُخلُ عَارٌ، وَالجُبْنُ مَنْقِصــةٌ. مَنْ أَهْوَى إِلَى مُتَفَاوِتٍ حَذَلَتُهُ الرَّغْبَةُ، وَالفَقْرُ يُخْرِسُ الفَطِنَ عَنْ حُجَّتِهِ، وَاللَقِلُ غَرِيبٌ فِــــي وَطَنِـــهِ احْتَنِى فِي غَيْرِهِ، وَالعَجْزُ آفَةً، وَالصَّبُرُ شَجَاعَةٌ .

#### [محاورة موضوعة]

أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ العَالِمُ أَبُوالتَبَاسِ أَحْمَدُ بِنُ يَحْتَى بِنِ نَاقَةً، قالَ: أَخْبَرنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ البَاقِي بِنِ جَعْفِرِ (بن محمّد) ' بنِ مُحالدِ البَحَلِيُّ السَمْعَدَّلُ، قالَ: أَخْبَرنَا الشَّرِيفُ أَبُوعَبْسِدِالله مُحَمَّدُ بِنُ (عَلِيِّ بِنِ) عَبْدِ الرَّحْمِنِ العَلْوِيُّ الحُسَينِ النَحَاسُ اليَمانِيُّ، قالَ: أَخْبَرَنَا مُولَّ بُنُ أَبِي بُرْدَةً، قالَ: حَدَّنَى مَصْرُ قالَ: حَدَّنَا هارونُ بنُ أَبِي بُرْدَةً، قالَ: حَدَّنِي نَصْرُ وَاللهِ بنَ مُرَاحِمٍ وَ عَنِ ابنِ عَبْدِ الرَّحْنِ وَ يَعْنِي عَبْدَ اللّهِ بنَ عَبْدِ اللّهِ بنَ عَبْدِ اللّهِ بنِ مُحَمَّد بنِ عَمْرَ بنِ عَلَى بنِ أَبِي طالبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بنِ عُمْرَ بنِ اللّهِ بنَ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بنِ عُمْرَ بنِ اللّهِ بنَ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بنِ عُمْرَ بنِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ عَاصِمِ بنِ عُمْرَ بنِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ عَاصِمِ بنِ عُمْرَ بنِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ بنِ مُحَمَّد بنِ عُمْرَ بنِ عَلَى بنِ أَبِي طالبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بنِ عُمْرَ بنِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ بنَ أَبِيهِ اللّهِ بنَ مُحَمَّد إللهِ اللّهِ بنَ عُمْرَ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللللهِ الللّهِ الللّهِ اللل

أُنْشِدُكَ اللهُ يَا أَبَا الحَسَنِ، هَلْ وَلَّاكَ رَسُولُ اللَّهِ الأَمْرَ؟

قَالَ: وَقُلْتُ ذَاكَ! مَا تَصْنَعُ أَنْتَ وَصَاحِبُكَ؟

قالَ عُمَرُ: أَمَّا صَاحِبِي فَقَدْ مَضَى لِحَالِهِ ، وَأَمَّا أَنَا فَوَاللَّهِ إِذَا لَأَخْلَعَنَّها مِسنْ عُنْفِسي فِسي قك.

فَقَالَ عَلِيٍّ: جَدَعَ اللهُ أَنْفَ مَنْ أَنْفَذَكَ مِنْهَا! لَا، وَلكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] جَعَلَنِي عَلَماً، فَمَنْ حَالَفَني فَقَدْ صَلَّا.

# [الـــمُرْجَنَةُ والقَدَريَّةُ]

وَأَخْبَرَنَا الشَّيْتُ العَالِمُ أَبُوالعَبَّاسِ أَحْمَدُ بنُ يَحيىَ بنِ للْقَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ البِّساقي،

١. انظر الخبر مع اختلاف في تمع البلاغة (باب المختار من حكم أميرالمؤمنين عليه السلام) ٤: ٣، ومع زيادة في تحسف العقول: ٢٠١، تبار الأموار ٧٥. ٣٠.

٢. عن اش ١، وهي ليست في اط ١٠. ٢

٤. «بن» ساقطة من «ش». وبحاله» بدل الحاله».

r . انظر الخبر في *جواهر المطالب في مناقب الإمام على عليه السلام ١:* ٢٩١، ومع اختلاف يسسير في *شسرح النسهج* لابن أبيالحديد r : ٥٠، غاية المرام o: ٣٢٥، حلية الأبرار r : ٣١٩.

قَالَ: أَخْبَرْنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرْنَا مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ، قَالَ: أَخْبَرْنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ زَيدانَ، قَالَ: حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ، عَنِ القَاسِمِ بنِ حَبِيبٍ، عَسنْ نِسزَارٍ الصَّيْرَفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَليهِ [وآله]: صِنْفَانِ مِنْ أُمْتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الإِسْلَام نَصِيبٌ: المُرْحَثَةُ وَالقَدَرِيَّةُ '.

### [نصائحُ نبويّة لابن عباس]

أَخْبَرْنَا الشَّيْخُ أَبُوالعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بنِ ناقَة، قَالَ: أَخْبَرْنَا (مُحَمَّدٌ، قَالَ: أُخْبَرَنَا الْجَلِيِّ، قَالَ: حَدَّنَا الْجَلِيِّ بنِ الْقَاسِم، عَنْ عَاصِم بسنِ اللهِ، قَالَ: حَدَّنَا الْجِلِيِّ بنِ الْقَاسِم، عَنْ عَاصِم بسنِ رَجَاء بن حَيْوَة، عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غَفْرَة، عَن ابن عَبَّاس، قَالَ:

خَرَحْتُ ذَاتَ يَوم وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَٱلِّهِ بِالْفِنَاء، فَقالَ:

يَا غُلامُ \* أَلَا أُعَلَّمُكَ كَلِماتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهِنَّ \_ أَوْ بَهَا \_؟

قلتُ: بَلَى بِأْبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ.

قَالَ: اخْفَظُ الله يَخْفَظْكَ، اخْفَظِ الله تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَقَرَّفْ إِلَى اللّهِ فِي الرَّحَاءِ يَفْرِفْكَ فِي الشَّتَّةِ. إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ الله، وَلَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّهِ، فَقَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ، لَوْ جَهَدَ الخُلْقُ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِمَا لَمْ يَكُنْبُهُ الله لَكَ لَمْ يَسْتَطِعُوا، وَلَوْ حَرَصُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِمَا لَمْ يُعَدِّرُهُ الله لَيْ الرِّضَا فِي النَّقِينِ مَا اسْتَطَعْتَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنْ الْفَرْجَ مَعَ الْعَسْرُ يُسْراً هِيْ " إِنْ النَّقِينِ مَا اسْتَطَعْتَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنْ النَّصْرَ مَعَ الْعَسْرُ يُسْراً هِيْ " إِنْ النَّقِينِ مَا اسْتَطَعْتَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ،

#### [يقين جندب الأزدي في النَّهروان]

أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ العَالِمُ أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بنُ يَحِيىَ بْنِ نَاقَةَ وَفُقَّهُ اللَّهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَليَّ

۱. انظر الخبر في سنن ابن ماجة ۱: ۲۸، سنن الترمذي ۳: ۳۰۸، المعجم الأوسط ٤: ۲۸۱، الخصـــال: ۷۷، ثـــواب. الأعمال: ۳۱۷، مجمع الزوائد ٧: ۲۰۰.

۲. ساقطة من اش ۱.

٣. في (ش): (حدَّثني) بدل (حدَّثنا).
 ٤. في أعلام الدين في صفات المؤمنين: ٢٠٠ (يا أباذر) بدل (يا غلام).

ه. الشرح: ه.

بنِ مَيْمُونِ، قَالَ: أَخْبَرْنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ عَبدِ الرَّحْنِ، قَالَ: أَخْبَرْنَا أَبُو الطَّيْبِ مُحَمَّدُ بنَ الحُسَنِ التَّحَاسُ، قَالَ: أَخْبَرْنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ العَبْسِ بنِ الوَلِيدِ البَحَليُّ، قَالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ عُمَارَةَ بنِ صَبِيحٍ، قَالَ: حَدَّثَنا أَرْطَاةُ \_ يَعْنِي ابنَ حَبيبً " \_ قَالَ: حَدَّثَنا صَبَّاحُ \_ يَعْنِي ابنَ يَحْدُبُ الأَرْدِيِّ، قَالَ: عَدَّثَنا صَبَّاحُ \_ يَعْنِي ابنَ يَحْدُبُ الأَرْدِيِّ، قَالَ:

شَهِدْتُ مَعَ عَلِيٌ الْحَمَلَ وَصِفْينَ حَادًا، لَا أَشُكُّ فِي قِتَالٌ مَنْ قَاتَلَهُ، وَلَا مَنْ حَالَفَهُ أَنَّهُ عَلَى ضَلَالَةٍ، حَتَّى إِذَا نَوْلُتُ مَوْلَاتُ، قَرَّاوُنَا وَأَخْيَارُنَا نُقاتِلُهُمْ؟! إِنَّ هَذَا لَامْرٌ عَظِيمٌ! فَخَرَحْتُ غُدْوَةً أَمْشِي حَتَّى بَرَزْتُ مِنَ الصَّفُوفِ وَمَعِي مَطْهَرَةٌ مِنَ مَاءٍ، فَرَكَوْتُ رُمْجِي وَوَضَعْتُ تُرْسِي إَلَيْهِ، فَاسْتَتَرْتُ بِهِ مِنَ الشَّمْس، فَجَلَسْتُ فِي ظِلَّهِ.

قَالَ: فَإِنِّي لَحَالِسٌ إِذْ أَقْبَلَ عَلِيٌّ، فَنَاوَلُتُهُ الإِدَواةَ، فَانْطَلَقَ حَتَّى لَمْ أَرَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَقَدْ تَطَهَّرَ، فَدَفَعَ إِلَىَّ الإِدَاوَةَ وَجَلَسَ مَعِى فِي ظِلَّ التَّرْسِ.

قَالَ: فَإِذَا فَارِسٌ يَتَعَرَّضُ. قَالَ: قُلْتُ: كَأَنَّ هَذَا الفَارِسَ يُريدُكَ.

قَالَ: أَشِرْ إِلَيْهِ فَلْيَأْتِكَ.

قَالَ: فَأَشَرُ ثُنُ إِلَيْهِ فَحَاءً.

كان. كالشرك إِنبِهِ فَجَاءٍ. فَقَالَ: يَا أَمِيرَالُــمُؤْمِنينَ، قَدْ عَبَرَ الْقَوْمُ وَقَطَعُوا النَّهْرَ.

قَالَ: مَا فَعَلُوا.

قَالَ: ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فقالَ: يَا أَمِيرَالْسَمُوْمِنِينَ، وَاللَّهِ مَا جِئْتُكَ حَثَّى رَأَلْتُ الرَّايَاتِ مِسَنْ ذَاكَ الجَّانِبِ وَمَا عَيْرَتِ الأَنْقَالُ.

قَالَ: كَلَّا وَاللَّهِ مَا فَعَلُوا. ثُمَّ نَهَضَ وَنَهَضْنَا مَعَهُ.

قَالَ: قُلْتُ: الْحَمْدُ للَّــهِ الَّذِي بَصَّرَنِي فِي هَذَا الرَّجُلِ وَبَيَّنَ لِي أَمْرُهُ، هُوَ أَحَدُ رَجُلَيْنِ: رَجُلَّ كَذَابٌ، أَوْ رَجُلٌ عَلَى بَيَّةٍ مِنْ أَمْرِهِ وَعَهْدٍ مِنْ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ [وآله]، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعَاهِدُكَ عَهْداً مَسْؤُولاً تَسْأَلُنِي عَنْهُ يَوَمُ القِيَامَةِ، لَيْنَ أَنَا وَجَدْتُ الْقَوْمُ قَدْ عَبَرُوا أَنْ أَكُونَ فِي وَلِّلَ مَنْ يُقاتِلُهُ، وَأُولَ مَنْ يَطْغَنُ فِي عَيْبِهِ، وَإِنْ كَانَ القَوْمُ لَـــمْ يَشِرُوا أَنْ أَتِمَّ عَلَى الـــمُنَاصَحَةِ وَالـــمُحَاهَدَةِ لِأَعْدَاثِهِ حَتَّى أَنْهُ مِنْ يَقَدِي وَالرَّاتِ كَمَا هِيَ.

قَالَ: فَأَخَذَ بِقَفَايَ فَلَفَعني، فَقَالَ : يَا أَحا الأَزْدِ تَقَدَّمْ فَقَاتِلْ فَقَدْ تَبَّيْنَ لَكَ.

٢. ﴿ بِنِ ا ساقطة من اش .

۱. « بن» ساقطة من ٥ش».

٤. في •ش،: •قال، بدل •فقال.

٣. في وشره: والحبيب.

قَالَ: قُلْتُ: أَفْعَلُ وَاللَّهِ يَا أَمِيرَالــمُؤْمِنينَ.

قَالَ: فَتَقَدَّمْتُ فَقَاتَلْتُ، فَلَقِيتُ رَجُلاً فَقَتَلَتُهُ، ثُمَّ آخِرَ فَقَتَلَتُهُ، ثُمَّ آخِرَ فَقَتَلَتُهُ، ثُمَّ آخِرَ فَاحْتَلَفُتُ أَنَا وَهُوَ ضَرَبَتَيْنِ وَوَقَعْنَا جَمِيعاً، فَاحْتَمَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى الرِّحْلِ، فَأَفَقْتُ حِبنَ أَفَقْتُ وَقَدْ فُرِغَ مِــنَ القَوْمْ .

## [عليٌّ عليه السلام يكسّر الأصنام]

وَأَخْبَرَنَا الشَّيْخُ العَالِــمُ أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بنُ نَافَةَ أَبَّدَهُ اللهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَمُو الْفَاضِي أَبُو عَلِي بنِ النَّفُورِ ۗ البَرْازِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَاضِي أَبُو عَبِدِ العَفْضِي أَبُو عَبِدِ العَفْضِي أَبُو العَبْسِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعِيدِ الحَفْظِ: أَنَّ اللهِ الحُسْبَنُ بنُ هَارُونَ الطَّبِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو العَبْسِ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعِيدِ الحَفْظِ: أَنَّ الفُصْلَ بنَ بُوسُفَ حَدَّنَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَقْبَةً، قَالَ: حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بنُ الحُسَبَنِ، عَنْ عَوْنِ ــ بَعْنِي ابنَ عَبدِ اللّــــ إلنَّ أَبي رَافِع أَبِيهِ، قَالَ:

كَانَ لِسَخْزَاعَةَ صَنَمٌ مِنْ تُحَاسٍ فَوْقَ الْكَقْبَةِ، فَلَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ [وآله] بِعَلِيِّ عليه السّلام سِرَّا مِنْ قُرَيشٍ، حَتَّى النّهَيَا إِلَى الكَفْبَةِ، (فَحَمَلَ عَلِيًّا عليه السّلام حَتَّى رَفْعَهُ إِلَى الكَفْبَةِ، وَخَمَلَ عَلِيًّا عليه السّلام حَتَّى رَفْعَهُ إِلَى الكَفْبَةِ، وَأَمْرَهُ أَنْ يَطْرَحَ الصَّنَمُ، فَطَرَحَهُ عَلِيٍّ، فَوَقَعَ الصَنْتُمُ مُنْفَتًا كَالزُّجَاجَ، وَنَوَى عَلِيٍّ عليه السّلام عَلَى الكَفْبَةِ يَوْمًا وَلَيْلَةً.

ثُمُّ أَتَاهُ النَّبِيُّ عليه السّلام فَقالَ: واقتُحِمْ عَلَى اسْمِ اللَّــهِ،، فَاقْتَحَمَ عَلِيٌّ [عليه السّلام] فَوَقَـــعَ قَائِماً لَـــمْ يَضُرُّهُ اللهِّ بشّيء.

> فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ [وآله]: «كَيْفَ صَنَعْتَ بِالغَائِطِ وَالبَوْلِ؟، ' قَالَ: دَعَوْتُ اللَّهُ فَحَبَسَهُما عَنَّى.

تَمَّ الخَبَرُ وَالحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَهِ مِن، وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ الطاهرين ٢.

ا . انظر الحبر في الإرشاد ١: ٣١٧ ـ ٣١٩، كشف الغمة ١: ٣٨١، المناقب الابسن شهر آشوب ٢: ١٠٤، بحار الأنوار ٤١: ٨٢ ـ ٣٨٥.

۲. في اش : اخبرنا) بدل الحبرنا). ۳ في الله (اخبرنا).

٤. في وش ٥: ويعني عبدالله أبي رافع ٥. كذا.

٥. في •ش؛ •حَمَل عليٌّ عليه السلام حتى أمر ؛، وهي واضحة الارتباك.

٦. في •ش، بتقديم وتأخير: • بالبول والغائط.

٧. قوله: • الطاهرين، ليس في •ط،

# خَبَرُ الأَعْمَش مَعَ الـمَنْصُور

قَالَ: بَعَثَ إِلَىَّ أَبُو جَعْفَر الدَّوانيقِيُّ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ أَنْ أَجبْ.

قَالَ: فَبَقِيتُ مُفكِّراً فِيما بَيْني وَبَيْنَ نَفْسي، وَقُلْتُ: مَا بَعَثَ إِلَىّ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا لِيَسْأَلُني ' عَنْ فَضَائِلَ أَمِيرِ السَّمُوْمِنِينَ عَلِيٍّ بن أَبي طَالِب عليه السَّلام، وَلَعَلِّي إنْ أَخْبَرْتُهُ قَتَلني.

قَالَ: فَكَتْبُتُ وَصِيَّتِي يَدِي، وَلَبسْتُ كَفَني وَحَنُوطِي، وَدَخَلْتُ عَلَيهِ، فَقَالَ لِي: أَدْنُ مِنِّي، (فَدَنُوتُ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بنُ عُبَيْدٍ، فَلَمَّا رَأَيُّتُهُ طَابَتْ نَفْسى شَيْئًا. ثُمَّ قَالَ: اُدْنُ) ۚ، فَدَنَوْتُ ۖ حَتَّى كَادَتْ تَـمَسُّ رُكْيَتِي رُكْبَتُهُ.

قَالَ: فَوَجَدَ مِنِّي رَائِحَةَ الحَنُوطِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَتَصْدُقَنِي أَوْ لَأَصْلِبَنَّكَ.

قُلْتُ: وَمَا حَاجَتُكَ يَا أُمِيرَ السَّمُو منهن؟

قَالَ: مَا الشَّأَنُكَ مُتَحَنِّطٌ؟

قُلْتُ: أَتَانِي رَسُولُكَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ أَنْ أَجِبْ، فَقُلْتُ: عَسَى يَسْأَلُني ْ عَنْ فَضَائِل أميرالمؤمنين عليهالسلام، فَإِنْ أَنَا أَجَبْتُهُ قَتَلَني، فَكَتَبْتُ وَصِيَّتِي وَلَبسْتُ كَفَني.

قَالَ: فَكَانَ مُتَّكِعًا فَاسْتَوَى جَالِساً، وَقَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، سَأَلْتُكَ بِاللَّهِ يَا سُلَيمانُ كَمْ حَدِيثٍ تَرُوي فِي فَضَائِل عَلِيٌّ عليه السّلام؟

قُلْتُ: يَسيراً يَا أَمِيرَالـمُؤْمِنينَ.

١. في دش ١: دأن يسألني، بدل دليسألني،

٣. في (ش): (فدنوت منه) بدل (فدنوت).

٥. في اشرا: وأن يسألني و بدل ويسألني.

۲. ليست في اش ا.

٤. في وش ؟: دوما شأنك؟ بدل وما شأنك؟.

قَالَ: كَمْ؟

قُلْتُ: عَشْرَةَ آلافِ حَدِيثٍ وَ مَا زَادَ.

فَقالَ: يَا سُلَيمانُ لَأَحَدُّنَّكَ بِحَديثٍ فِي فَضَائِلٍ عَلِيٌّ يُنْسِي كُلُّ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ.

قُلْتُ: حَدِّثْنِي.

قَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ هَارِبًا مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ، وَكُنْتُ أَتَرَدُّهُ فِي البِلَادِ وَأَتَقَرَّبُ إِلَى النَّاسِ بِفَصَائِلِ عَلِيًّ عليهالسّلام، فَكَانُوا يُعَظِّمُونِي وَيُوَرَدُونِي، حَتَّى وَرَدْتُ بِلادَ الشَّامِ ۚ وَإِنِّي لَفِي كِسَاء خَلَقٍ مَا عَلَىَّ غَيْرُهُ، فَسَمِعْتُ الإِقَامَةَ وَأَنَا جَائِعٌ، فَدَخَلْتُ السَمَسْجِدَ لِأُصَلِّيَ وَفِي نَفْسِي أَنِي أَكَلَّمُ النَّاسَ فِي عِشَاء يُعَشُّونِي.

فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمامُ دَخَلَ الـــمَسْجِدَ صَبِيَّانَ، فَالْتَفَتَ الإِمامُ إِلَيْهِما وَقَالَ: مَرْحَباً بِكُمَا، ومَرْحَبــاً بَمَن اسْمَا كُمَا عَلَى اسْمَيْهِمَا.

وَكَانَ إِلَى جَنْبِي شَابٌ، فَقُلْتُ: يا شابٌ مَنِ الصَّبيَّانِ مِنَ الشَّيْخِ؟

فَقالَ: هُوَ حَلُّهُما، وَلَيْسَ بِالسَمَدِينَةِ أَحَدٌ يُحِبُّ عَلِيًّا غَيْرَ هَذَا الشَّيْخِ، وَلِذَلِكَ سَمَّى أَحَسَدَهُمَا الحَسَنَ وَالآخِرَ الحُسَينَ.

فَقُمْتُ فَرِحًا مَسْرُورًا، فَقُلْتُ للشَّيْخِ: هَلْ لَكَ فِي حَدِيثٍ أَقِرُّ بِهِ عَيْنَك؟

فَقَالَ: إِنْ أَقْرَرْتَ عَيْنِي أَقْرَرْتُ عَيْنَكَ.

قَالَ: قُلْتُ: حَدَّنَنِي وَالِدِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كُنَّا قُفُودًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِذْ حَاءَتْ فَاطِمَهُ عَلَيهاالسَّلامُ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ لَها النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ: (مَا يُنْكِيكِ يَا فَاطِمَهُ؟. قَالَتْ: يَا أَبُهُ، خَرَجَ الحَسَنُ وَالحُسِينُ وَمَا أَدْرِي أَيْنَ بَاتَا.

فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ: وَيَا فَاطِمَةً ۚ لَا تَبْكِي، فَاللهُ الَّذِي خَلَقَهُما هُوَ ٱلْطَفُ بِهِمِما مِنْكِ،، وَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآله \* يَدَيْهِ إِلَى السَّماءِ وَقَالَ: واللَّهُمَّ إِنْ كَانَا أَخَذَا بَرَّا أَوْ بَخْــراً فَاحْفَظُهُما وَسَلَّمْهُماء.

فَنَزَلَ جَبْرُئِيلُ عليهالسّلام مِنَ السَّماءِ فَقالَ: يَا مُحمَّدُ، إِنَّ اللهَ يُقْرِثُكَ السَّلامَ وَيَقُولُ لَكَ: لَا تَحْزَنْ وَلَا تَغْتَمَّ لَهُما، فَإِنَّهُما فَاضِلَانِ فِي الدُّنْيا فَاضِلانِ فِي الآخِرَةِ، وَٱلْوِهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُما، هُمَا

١. في «ش»: •الشَّام، بلا همز.

٣. قوله: • يا فاطمة ، ليس في • ش،

٢. في وطاء: ومَنِ الصَّبَيَّانِ، مَنِ الشيخُ ٤.
 ٤. قوله: ووآله ٤ ليس في وطاء.

نائِمانِ فِي حَظِيرةِ بَنِي النَّجَّارِ وَقَدْ وَكُلَّ اللَّهُ بِهِمَا مَلَكًا يَحْفَظُهُمَا.

فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ فَرِحاً مَسْرُوراً وَمَعَهُ أَصْحابُهُ حَثَّى أَتُواْ حَدِيقَةَ بَنِي النَّجَّارِ، فَإِذَا هُمْ بِالْحَسَنِ مُعَانِقاً لِلْحُسَيْنِ عليهماالسَّلامُ، وَإِذَا السَمَلَكُ السَمُوكَلُّ بِهِمَا قَدْ فَرَشَ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ تَحْتَهُمَا وَغَطَّاهُمَا بِالآخَرِ.

قَالَ: فَائْكَبُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يُعَبَّلُهُما حَتَّى انْتَبَهَا، فَلَمَّا اسْتَيْفَظَا حَمَلَ النَّبِيُّ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الْحَسَنَ وَحَمَلَ حَبْرَئِيلُ الْحُسَيْنَ، وَحَرَحَا مِنَ الحَظِيرَةِ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ وَاللَّهِ لَأُشَرِّفَنَكُمَا اليَوْمَ كَمَا شَرَّفَكُمَا اللهُ تَعَالَى ﴾.

فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: نَاوِلْنِي أَحَدَهُمَا أَحَفُّفُ عَنْكَ.

فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْر، نَعْمَ الحَامِلُ لَهُما، وَنَعْمَ الرَّاكِبَانِ هُمَا، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا».

فَلَمَّا أَتَى بَابَ السمَسْجِدِ قَالَ: «يَا بِلالُ، هَلُمَّ عَلَيَّ بِالنَّاسِ».

فَنَادَى مُنَادِي رَسُول اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فِي الـــمَسْجِدِ، فَقَامَ عَلَى قَدَمَيْهِ، فَقَالَ: «يَا مَعَاشِرَ النَّاسِ ، أَلَا أَذُلُكُمْ عَلَى خَيْرِ النَّاسِ جَدًّا وَجَدَّةً؟،

قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ.

قَالَ: والحَسَنُ وَالحُسَيْنُ، حَلَّهُما ۚ رَسُولُ اللَّهِ، وَجَدَّتُهُما ۚ حَدِيجَةُ بِنْتُ حُوثِلِدٍ. أَلَسا أَذُلُّكُسِمْ عَلَى خَيْرِ النَّاسِ أَبْاً وَأَمَّاهِ،

قَالُوا:َ بَلَى يَا رَسُولَاللَّهِ. قَالَ: «الــحَسَنُ وَالــحُسَيْنُ، أَبُوهُما ۚ أَمِيرُالــــمُؤْمِنِينَ، وَأَمُّهُمـــا ۗ فَاطِمَهُ بِنْتُ رَسُولِاللَّهِ. أَلَا أَذُلُكُم عَلَى خَيْرِ النَّاسِ عَمَّا وَعَمَّةٌ؟،

قَالُوا: بَلَى، [يا رسول الله].

قَالَ: «الحَسَنُ وَالحُسَيْنُ، عَمُّهُما جَعْفَرُ الطَّيَّارُ فِي الجَنَّةِ، وَعَمَّتُهُما أُمُّ هَانِئ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ. أَلَا أُخْبُرُكُم بِخَيْرٍ النَّاسِ خَالاً وَخَالةً؟،

قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ.

٣. ﴿ الناس؛ ساقطة من ﴿ ش ﴾.

١. امسروراً؛ ليست في اطا.

٣. في اطاً واشَّا: احَدُّهما، والصواب ما أثبتناه.

ق وط، ووش، ووحدَّقم، والصواب ما أثبتناه.
 ق وط، ووش، وأبوهم، والصواب ما أثبتناه.

<sup>.</sup> ٦. في «ط» و«ش»: «وأمهم»، والصواب ما أثبتناه.

٧. في (ش): (على خير) بدل (بخير).

قَالَ: والحَسَنُ وَالحُسنَيْنُ، خَالُسهُما القَاسِمُ ابنُ رَسُولِ اللَّسِهِ، وَخَالَتَهُما زِينَبُ بِنتُ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ.

ثُمَّ قَالَ آخِذًا ۚ بِيَدِهِ: وهَكَذا يحشرنا الله.

ثُمُّ قَالَ: واللَّهُمُّ ۚ إِنَّكَ تَمُلَــُمُ أَنَّ الحَسَنَ وَالحُسَينَ فِي الجَنَّــةِ، وَأَنَّ جَــدَّهُما فِي الجَنَــةِ، وأَنَّ جَدَّتُهُما فِي الجَنَّةِ، وَأَباهُما ۚ فِي الجَنَّةِ، وَأُمَّهُما ۚ فِي الجَنَّةِ، وَعَمَّهُما ۚ فِي الجَنَّــةِ، وَعَمَّتُهُمـــا ۚ فِــي الجَنَّةِ، وَخَالَهُما ۚ فِي الجَنَّةِ، وَخَالَتُهُما ۚ فِي الجَنَّةُ .

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَـــمُ أَنَّ مَنْ يُحِبُّهُما فِي الجَّنَّةِ، وَمَنْ يُنْفِضُهُما فِي النَّارِ اللَّه

قَالَ: فَلَـــمَّا قُلْتُ ذَلِكَ لِلشَّيْخِ قَالَ: يَا فَتَى مَنْ أَنْتَ؟

قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ.

قَالَ: أَعَرَبِيٌّ أَمْ مَوْلِيٌّ؟

قُلْتُ: بَلْ عَرَبِيٌّ.

قَالَ: فَأَلْتَ تُحَدَّثُ بِهِذَا الحَدِيثِ وَأَلْتَ فِي هَذَا الكِساءِ؟! فَكَسانِي خِلِعَتُهُ، وَحَمَلَني عَلَى بَغْلَتِهِ، فَبَعْتُها بِمائَةِ دِينارِ.

وَقَالَ ` لِي: يِّنا شَابُ أَفْرَرْتَ عَيني، فَواللَّـهِ لَأَقِرَّنَّ عَيْنَكَ، وَلَأَرْشِدَنَّكَ إِلَى شَابٌ يُقِــرُ عَيْنَــكَ

قُلْتُ: أَرْشِدُنِ.

قَالَ: لِي أَخَوانِ أَحَدُهُما إِمامٌ وَالآخَرُ مُؤذَّنٌ، أَمَّا الإِمَامُ فَإِنَّه يُحِبُّ عَلِيًا مُنذُ خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمَّةٍ، وأمَّا المُؤذِّنُ فَإِنَّهُ يُنغِضُ عَلِيًا مُنذُ حَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمَّةٍ.

فَقُلْتُ: أَرْشِدْني.

١. وآخذاً، ليست في وط. ٢ . قوله: واللهمَّ، ساقط من وش.

٣. في •طــ»: •وأبوهما»، والمثبت بمقتضى العطف توحيداً للنسق.

٤. في اشَّه: اوأتُهماء. ٥. في اشَّه: اوعَتْهُماء.

٦. في اشَّ): وعشَّهُماً. ٧. اللام دون حركة في اطَّ واشَّ.

٨. التاء دون حركة في ٩ط، وفي ٩ش، مضمومة، والمثبت لوحدة النسق في ٩ط٠.

٩. قوله: (في الجنَّة)، ساقط من (ط).

<sup>.</sup> ١. قد نقل الخبر إلى هنا في الدر النظيم لابن حاتم العاملي: ٧٧٤ \_ ٧٧٥، فرالد السمطين ٢: ٦٨ \_ ٧٠ / الحسديث ٤٠١.

١١. في «ش،؛ «فقال» بدل «وقال».

فَأَخَذَ بِيَدِي حَتَّى أَتَى بَابَ الإِمامِ، فَإِذا أَنَا بِرَجُلِ فَدْ خَرَجَ إِلَىّ فَقَالَ: أَمَّـــا البَغْلَـــةُ وَالكِمـْـــوَةُ فَأَعْرِفُهُما، وَاللّـــهِ مَا كَانَ فُلانٌ يَـــحْمِلُكَ وَيَكُسُوكَ إِلَّا وَأَلْتَ تُحِــــبُّ اللهَ وَرَسُـــولَهُ، فَحَـــدُّثْنِي بِفَصَائِلِ عَلِيٍّ عليهالسّلام.

قُلْتُ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ حَدِّي، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِذْ حَاءَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْها السَّلامُ تَبْكى بُكاءاً شَدِيدًا.

فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ: «مَا يُنْكِيكِ يَا فَاطِمَةُ؟»

قَالَتْ: يَا أَبَهْ، عَثَرَتْني ' نساءُ قُرَيش فَقُلْنَ: إنَّ أَباكِ زَوَّجَكِ مِنْ مُعْدِم لا مَالَ لَهُ.

فَقَالَ لَهَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ: ۚ وَلَا تَبْكَى، فَوَاللَّهِ مَا زَوَّجْتَكُ حَتَّى زَوَّجَكِ اللهُ مِنْ فَسوقِ عَرْشِهِ، وَأَشْهَدَ بِلْلِكَ جَبْرَئِيلَ وَمِيكَائِيلَ، وَإِنَّ اللهُ اطَّلَعَ إِلَى الأَرْضِ اطَّلاعَةً فَاحْتَارَنِي نَبِيًّا، ثُمَّ اطَّلَعَ أَنْفِهُ النَّاسِ مِلْ الْخَوْقِ عَلِيًّا، فَزَوَّجَكِ إِيَّاهُ، وَاتَّخَذَهُ وَصِينًا، فَعَلِيٌّ أَشْجَعُ النَّاسِ قَلْباً، وَأَعْظَمُ النَّساسِ حِلْسماً، وأَسْمَعُ النَّاسِ عِلْسماً، وأَعْلَمُ النَّاسِ عِلْسماً، والحَسَنُ وَالحَسَيْنُ النَّاهُ، وَهُمَا سَيِّدا شَبَابِ أَهْل السَجِنَّةِ، وَاسْمُهُما فِي التَّوراةِ شَبْرٌ وَشَبَرٌ لَكَرَامَتُهُما عَلَى اللَّهِ.

يَا فَاطِمَةُ، لَا تَبْكِي، فَواللَّــهِ إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيامَةِ يُكْسَى أَبُوكِ خُلَتَيْنِ، وَعَلِيٍّ حُلَتَينِ، وَلِواءُ الحَمْدِ بِيَدِي، فَأَناوِلُهُ ۚ عَلِيًا لِكَرَامَتِهِ عَلَى اللَّــهِ تَعالَى.

يَا فَاطِمَةُ، لَا تَبْكِي، فَإِنَّهُ إِذَا دُعِيتُ إِلَى رَبِّ العَالَـــمِينَ يَجِيءُ عَلِيٌّ مَعِي، وَإِذَا شَفَّعَنِي إِلَيْهِ شَفَّعَ لَلِيَّا مَعِي.

يَا فَاطِمَةُ، إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيامَةِ يُنَادِي مُنادٍ فِي أَهْوَالِ ذَلِكَ اليَوْمِ: يَا مُسحَمَّدُ، نِعْمَ السحَدِّ حَدُّكَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمِن، وَنَعْمَ الأَخُ أَخُوكَ عَلِيُّ بنُ أَبِيطَالِب.

يَا فَاطِمَةُ، عَلِيٌّ يُعِينُنِي عَلَى مَفَاتِيحِ الجَنَّةِ، وَشِيعَتُهُ هُمُ الْفَائِزُونَ يَوَمَ القِيامَةِ غَدًا فِي الجَنَّةِ».

فَلَمَّا قُلْتُ ذَلِكَ قَالَ: يَا بُنَيَّ مَنْ أَنْتَ؟

قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ.

قَالَ: عَرَبٌّ أَمْ مَوْلُي؟

١. في ﴿ طَ ﴾: ﴿ عَيَّرُنني ﴾، وهي لغة الكوفة، والزهراء عليها السلام لغنها قرشيَّة.

٢. في اشرا: اشتَرُّ وشبيرًا.

٣. في دش ١: دوأناوله، بدل دفأناوله،

قُلْتُ: عَرَبِيٌّ، فَكَسَانِ ثَلاثِينَ ثَوْبًا وَأَعْطَانِ عَشْرَةَ آلافِ دِرْهَمٍ. ثُمَّ قَالَ: يَا شَابُّ قَدْ أَقْـــرَرْتَ عَيْنِ، وَلِي إِلَيكَ حَاجَةً.

قُلْتُ: قُضِيَتْ.

قالَ: قَالَ: إِذَا كَانَ غَدُّ فَأْتِ إِلَى بابِ مَسْجِدِ آلِ فُلانِ كَيما تَرَى أُخِي السَمُبْغِضَ لِعَليَّ عليه السّلام.

قَالَ: فَطَالَتْ عَلَىَّ تِلكَ اللَّيْلَةُ، فَلَــمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ الــمَسْجِدَ الَّذِي وَصَفَ لِي، فَقُمْتُ فِي الصَّفَ، فَإِذَا رَأْسُهُ الصَّفَ، فَإِذَا رَأْسُهُ وَخِدْهِ فَإِذَا رَأْسُهُ وَوَقَعْتُ عِماتَتُهُ، فَنَظَرْتُ فِي وَجْهِهِ فَإِذَا رَأْسُهُ رَأْسُهُ عِنْزِيرٍ وَوَجْهُهُ وَجْهُ حَنْزِيرٍ، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ مَا تَكَلَّــمْتُ بِهِ فِي صَلَاتِي حَتَّى سَلَّــمَ الإِمامُ، وَقُلْتُ: وَيْحَكَ مَا الّذِي أَرَى بِكَ؟

فَبَكَى وَقَالَ: انْظُرْ إِلَى هَذِهِ الدَّارِ، فَنَظَرْتُ، فَقَالَ لِي: أُدْحُلْ، فَلَحَلْتُ وَهُوَ مَعِي، فَلَــمَّا اسْتَقَرَّ بِنَا السَمَجْلِسُ قَالَ: انْظُرْ إِلَى هَذِهِ الدَّارِ وَالْإِقَامَةِ، وَكُلْــمَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ لَغَتْهُ أَرْبَعَةَ آلافِ مَرَّةٍ، فَخَرَجْتُ يَوْماً مِنْ مَسْجدِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، وَكُلْــمَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ لَغَتْهُ أَرْبَعَةَ آلافِ مَرَّةٍ، فَخَرَجْتُ يَوْماً مِنْ مَسْجدِي فَأَتَيْتُ دَارِي، فَاتَكُأْتُ عَلَى هَذِهِ الدَّحَةِ الَّتِي تَرَى، فَرَأَيْتُ فِي مَنَامِي كَأْتِي بِالجَنَّةِ وَفِيها رَسُولُ اللهِ وَلَهِ وَعَلِيٍّ عليهما السّلامُ فَرِحَيْنِ، وَكَانَ عَلَى يَعِينِ رَسُولِ اللّهِ الحَسَنُ [ومعه كأسٌ، فَقَالَ: يَا حَسَنُ اسْقِنِي، فَسَقَاهُ، ثُمَّ اسْقِ الجَماعَةَ فَشَرِبُوا، كُسْرًا، وَعَلَى يَسَارِهِ الْحُسَيْنُ وَمَعَهُ كَأْسٌ، فَقَالَ: يَا حَسَنُ اسْقِنِي، فَسَقَاهُ، ثُمَّ اسْقِ الجَماعَةَ فَشَرِبُوا، ثُمَّ اللّهُ عَلَى عَلَى هَذَا السَمْتَعِي عَلَى هَذَا اللّهُكَانِ.

فَقَالَ لَهُ الحَسَنُ: يَا حَدُّ تَأْمُرُنِي أَنْ أَسْقِيَ هَذا وَهُوَ يَلْمَنُ والِدِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةِ بَسَيْنَ الأَذانِ وَالإَقَامَةِ، وَقَدْ لَقَنَهُ فِي هَذا الْيَوِمَ أَرْبَعَةَ آلافِ مَرَّةٍ بَيْنَ الأَذانِ وَالإِقَامَةِ؟!

َ فَأَتَانِي النِّيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَآلِهِ فَقَالَ لِي: ومَا لَكَ عَلَيكَ لَعْنَهُ اللَّــهِ تَلْعَنُ عَلِيَّا؟! وَعَلِيٍّ مِنِّى، وتَشْتِمُ عَلِيَّاً؟! وَعَلِيٌّ مِنِّى،، ورَأَلِتُهُ وَكَأَنَّهُ \* تَفَلَ فِي وَحْهِي وَضَرَبَنِي برِحْلِهِ، وَقَالَ لِي: وقُمْ غَيْرَ اللهُ مَا بِكَ مِنْ نِعْمَةٍ،. فَالتَّبَهْتُ مِنْ نَوْمِي وَإِذَا \* رَأْسِي رَأْسُ حِنْزِيرٍ وَوَجْهِي وَحْهُ حِنْزِيرٍ

وَقَالَ لِي السمَنْصُورُ: هَذَانِ الحَدِيثانِ فِي يَدِكَ؟

۲. في دش»: دهذا، بدل دهذه.

٤. ق دش: (كأنه) بدل (وكأنه).

١. (به) ليست في (ش).

٣. في دش، (الجمعة) بدل (جمعة).

٥. في وشع: وفإذا ، بدل ووإذا ،

قُلْتُ: لا.

فَقَالَ: يَا سُلَيَمَانُ، حُبُّ عَلِيٍّ لِمَانَّ، وَبُغْضُهُ نِفَاقٌ، وَاللَّــهِ لَا يُـــجِبُهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُنفِضُهُ إِلَّـــا مُنَافَةٌ..

قَالَ: قُلْتُ: يَا أَمِيرَالسمُؤمِنِينَ الأَمانَ ٢٠

قَالَ: لَكَ الأَمانُ.

قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي قَاتِلِ الْحُسَيْنِ؟

قَالَ: إِلَى النَّارِ وَفِي النَّارِ.

قُلْتُ: وَكَذَلِكَ مَنْ يَقَتُلُ وَلَدَ رَسُولِ اللهِ إِلَى النَّارِ وَفِي النَّارِ؟

قَالَ: السَمُلْكُ عَقِيمٌ يَا سُلَيمانُ، اخْرُجُ فَحَدِّثْ بَما سَمِعْتَ. `

افي فش، فالأمانُ.

٢ . انظر الخبر في الأمالي للشيخ الصدوق: ٥٠٠ ـ ٥٢٥، الروضة في فضائل أمير المؤمنين لشاذان بن جبرئيل القمسي:
 ٥٠ ـ ٩٠، بحار الأنوار ٣٧: ٨٨ ـ ٩٣، مدينة المعاجز ٣: ٢٧٦ ـ ٢٨٦، شرح إحقاق الحق ٣١. ٢٧٨ ـ ٣٨٣.

## [عدّة مسائل وأجوبتها عن أميرالمؤمنين عليه السلام] قَوْلُ النّاقُوس

قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ الكَوَّاءِ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ أَمِيرِالــمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بنِ أَبِي طَالِبَ عليهالسّلام وَمَعَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَسَمِعْنَا صَوْتَ النَّاقُوسِ مِنْ عِنْدِ بَعْضِ ِالنَّصَارَى، فَقُلْتُ: لَعَنَ اللَّهُ النَّاقُوسَ.

فَقَالَ ۚ عليه السَّلام: لَعَنَ اللهُ النَّصَارَى، لَا تَلْعَنْ صَوْتَ النَّاقُوسِ.

قُلْتُ: وَكَيْفَ؟

قَالَ: لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي مَعْنَى الصَّوْتِ؟

قُلْتُ: هَذَا صَوْتٌ لَا يَعْرُفُهُ أَحَدُ؟!

فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الحَّبَّةَ وَبَرَأُ النَّسَمَةَ، مَا مِنْ ضَرْتَةٍ تَقَعُ عَلَى ضَرْبَةٍ إِنَّا وَلَهَا مَعْنَى وَفِيها عِظَةٌ. فَقُلْتُ: نَتَنْ لَدَ مَا أُمِدَالسَمُهُ مِنهِ نَ

فَقُلْتُ: بَيِّنْ لِي يَا أَمِيرَالِـمُؤْمَنِينَ. قَالَ: نَقُمِلُ: لَا اللهِ الَّا اللهُ حَقَّا حَقَّا، انَّ الــمَـدَلَ

قَالَ: يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ حَقَّا حَقَّا، إِنَّ السَمَولَى صَمَدٌ يَنَقَى، يَخْلُسُمُ عَنَّا رِفْقاً رِفْقاً، لِوَلَسا حِلْسُمَهُ كُنَّا نَشْقَى، مَا مِنْ يَوْم يَظْفَنُ عَنَّا، إِلَّا أَوْهَى مِثَّا رُكْناً، يَابِنَ اللَّنْيا مَهْلاً مَهْلاً ، زِنْ مَا يَسَأْتِي وَزْنَا وَزْنَا، وَاعْرِضْ \* عَمَّا يُورِثُ حُزْناً، وَاعْمَلْ حَيْراً تَرْدَهْ حُسْناً، إِنَّا بِغنا دَاراً تَبْقَسَى، وَاسْسَتُوطَنَّا دَاراً تَفْنَى، مَا مِنْ حَيِّ يَثْقَى مِنَّا، إِلَّا وَدَنَا \* مَوْتاً مَوْتاً، حَثًا حَثَّا، سَبْقاً سَبْقاً، دَفْناً دَفْناً . `

١. كلمة (بن) ساقطة من (ش).

۳. في «ش»: «قال» بدل «فقال».

٢. قوله: (علي بن أي طالب؛ ليس في (ش).
 ٤. وصل همزة القطع ضرورة.

انظر الحبر مع اختلافات في معاني الأخبار: ٣٣٠ / باب معنى قول الناقوس، الأمالي للشيخ الصدوق: ٣٩٥ \_ ٢٩٦٠، المناقب لابن شهر أشوب ١: ٣٣٧، بحار الأنوار ٢: ٣٣١ . ٣٣٣، مدينة المعاجز ٢: ١٣٤ \_ ١٣٥٠.

### [ما يُقرأ عند رؤية السُّبُع]

وَقَامَ إِلَيهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَالـــمُؤْمِنِينَ، إِنِّي خَائِفٌ عَلَى نَفْسِي، فَدُلَّنِي عَلَى كَلَامٍ إِذَا قُلْتُهُ أَمِنْتُ عَلَى نَفْسى.

فَقَالَ: ۚ مَنْ رَأَى السَّبْعَ فَلْيَقْرَأَ: ﴿لَقَدْ حَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ ٱلْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ \* فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهَ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ `. `

### [ما يقرأ لتذليل الجمل النافر]

ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ آخَرُ ۚ فَقَالَ: يَا أَمِيرَالـــمُؤْمِنِينَ، إِنَّ لِي جَمَلاً وَقَدِ اسْتَعْصَى عَلَيَّ، وَأَنَا مِنْهُ عَلَى وَجَلٍ، فَلَنَّنِي عَلَى كَلَام إِذَا أَنَا قُلْتُهُ ذَلَّ لِي.

ُ فَقَالَ عليهالسَّلَام: إقْرَأْ فِي أُذُنِهِ اليُمنَى: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهِـــاً وَإِلَيْهِ يُرْجَمُونَ﴾".

فَقَالَ الرَّجُلُ ذَلِكَ [ف]ذَلُّ لَهُ وَأَطَاعَهُ ٠٠.

### [ما يقرأ لردّ الضَّالَّة]

ثُمَّ قَامَ إِلَيهِ آخَرُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَالــمُوْمِنِينَ، إِنَّ لِي ضَالَةً قَدْ ضَلَّتْ، فَدُلِّنِ عَلَى كَلامٍ إِذَا أَنَا قُلْتُــهُ رَدَّ اللهُ عَلَىَّ ضَالَتِي.

> فَقَالَ عليه السّلام: صَلِّ رَكْمُتَينِ تَقْرُأُ فِيهِما يَاسِينَ، وَقُلْ: «يَا هَادِياً رُدَّ عَلَيَّ ضَالَّتِي». فَفَعَلَ الرَّجُلُ ذَلِكَ فَرَحَمَتْ إِلَيْهِ ۚ.

## [ما يُقرأ للأمن من الغَرَق]

ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ آخَرُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِنِّي أُسَافِرُ فِي المِياهِ وَالبِحَارِ، فَلَلَّنِي عَلَى كَلامٍ إِذَا أَنسا قُلْتُهُ أَمِنْتُ مِنَ الغَرَق.

٢. انظر الحبر في الكافي ٢: ٥٦٥/ الحديث ٢١.

٤. انظر الخبر في الكافي ٢: ٥٢٥/ الحديث ٣١.

التوبة: ۱۲۸ ـ ۱۲۹.
 آل عمران: ۸۳.

٥ . انظر الخبر في المحاسن للبرقي ٢: ٣٦٣/ الحديث ١٠١، الكافي ٢: ٦٢٥/ الحديث ٢١.

فَقَالَ عليهالسّلام: إِفْرَأَ ﴿ وَإِنْ وَلِيْنَ اللهُ الّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتُوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴾ ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ حَمِيعاً فَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّماواتُ مَطُوبًاتُ بِيَمينِهِ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ ﴿ وَمَا لَمَالِهِ وَمُرْساها إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ آ. أ

### [ما يُقرأ لإزالة التَّعَب]

ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ آخَرُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَالــمُؤْمِنِينَ، إِنِّي أُسَافِرُ فَيَلْحَقُنِي الْعَيَاءُ (فَلَلَّنِي عَلَى كَلَامٍ إِذَا أَنَـــا قُلْتُهُ زَالَ عَنِّى الْغَيَاءُ.

فَغَالَ عليه السّلام: مَنْ نَالُهُ العَيَاءُ) ۚ فَلْيَكُتُبْ عَلَى سَاقِهِ: ﴿ وَلَقَدْ حَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْهُما فِي سِتَّةٍ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴾ `.^

### [ما يُقرأ لإزالة الماء الأصفر من الجوف]

ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ آخَرُ ۚ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِنَّ فِي جَوْفِي الـــمَاءَ الأَصْفَرَ، فَدُلَّنِي عَلَى كَلَامٍ إِذَا أَنَا قُلْتُهُ زَالَ عَنِّي.

فَقَالَ عليه السّلام: إِفْرَأُ عَلَى بَطْنِكَ آيَةَ الْكُرْسِيّ وَأَوْدِعْهَا بَطْنُكَ فَإِنَّكَ تَسْلَسُمُ مِنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: وَكَيْفَ أُودِعُها بَطْنِي ؟

فَقَالَ: أَكْتُبُهَا وَاغْسِلْهَا وَاشْرَبُها، وَقُلْ: وإنِّي أَسْتَوْدِعُكِ بَطْنِي لِتَشْفِينِي مِنْ عِلِّتِي، ١٠.

### [ما يُكتب لإزالة الشّقيقة والصّداع]

ثُمُّ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَالـــمُوْمِنِينَ. إِنَّ الشَّقِيقَةَ وَالصُّدَاعَ يَأْخَذَانِي، فَلُلَّنِي عَلَى كَلَامٍ إِذَا أَنَا قُلْتُهُ زَالَ عَنِّي ذَلِكَ فَقَدْ قَطَمَانِي عَنْ مَعاشِي.

فَقَالَ عليه السّلام: ٱكتُبّ: ﴿ ﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّميعُ الْعَليمُ ﴾ ``

۳. هود: ٤١.

٧. ق: ٣٨.

١٠. الأنعام: ١٣.

١. الأعراف: ١٩٦. ٢. الزمر: ٦٧.

انظر الحبر في الكافي ٢: ١٣٤/ الحديث ٢١.

٥. في أصل اطه: والتعب، بدل والعياء،، ثمَّ صُحَّحت تحتها كالمثبت.

٣. ما بين القوسين ساقط من ٩ش.

٨ . انظر الحنير في مكارم الأخلاق: ٧٨٤/ للتعب والنصب، وعنه في بحار الأنوار ٩٣: ٧١/ الحديث ٣.

٩ . انظر الخبر في الكافي ٢: ١٦٥/ الحديث ٢١.

أخرُجْ مِنْهَا فَمَا لَكَ أَنْ تَسْكُنَ فِيهَا ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوَّرَتْ \* وَإِذَا النَّحُومُ انكَدَرَتَهَ ﴿ لِهَاذِا زُلُولِتِ الْأَرْضُ زِلْوَالَهَا﴾ كَمْ عِرْقٍ سَاكِنٍ وَغَيْرِ سَاكِنٍ، مِنْ عَبْدٍ شَاكِرٍ وَغَيْرِ شَاكِرٍ، ٱسْكُنْ بِالحَيِّ القَيْومِ،.

فَفَعَلَ الرَّحُلُ ذَلِكَ فَعُوفِيَ ۗ.

### [ما يُكتب لوجع الأضراس]

فَقَامَ إِلَيه آخَرُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَالـــمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بِي وَجَعَ الأَضْرَاسِ، فَهَلْ فِي كِتابِ اللَّـــهِ شَيءٌ إِذَا أَنَا قُلْتُهُ يُنْفُخُنى؟

# [ما يُقرأ للشفاء من النُّؤلُول]

ثمَّ قامَ إليه رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يَا أَميرَالــــمُؤْمِنِينَ، إِنِّي تَأَذَّيْتُ بِالثَّالُولِ، فَهَلْ فِي كِتابِ اللَّـــهِ مِنْ أع؟

فَّقَالَ عليه السّلام: إقْرَا عَلَيْهِ فِي نُقْصَانِ الشَّهْرِ سَبْعَةَ آيَامٍ مُتَوَالِيَةٍ: ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَـحَرَةٍ خَبِيقَةٍ احْتُلُتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرارٍ ﴾ ﴿ ﴿ وَبُسَّتِ الْـــجِبَالُ بَسَّـا \* فَكَانَــتْ هَبَساءً مُنْبَنًا ﴾ ^.

٨. الواقعة: ٥ \_ ٦.

١. التكوير: ١ \_ ٢. الزلزلة: ١.

٣ . انظر الخبر في مكارم الأحالاق: ٣٦٩/ للحمى والصداع.

يس: ٧٧ \_ ٨٣ \_ ذكر الخبر إلى هنا في مكارم الاخلاق: ٣٩١/ إنه يقرأ للمريض.

٥. الأنعام: ١٣٠. ٦. البقرة: ٧٣.

۷. إبراهيم: ۲٦.

فَفَعَلَ الرَّجُلَ ذَلِكَ فَعُوفِيَ ۗ .

# [ما يكتب للطُّلْق وتسهيل الولادة]

وَقَامَ ۚ إِلَيْهِ آخَرُ ۚ فَقَالَ: يَا أَمِيرَالـــمُؤْمِنِنَ، إِنَّ لِي حَمْلًا وإِنَّ أَهْلِي إِذَا كَانَ وَفْتُ الطَّلْقِ يَشْـــتَكُّ عَلَيْهَا حَتَّى تُشْرُفَ عَلَى الهَلَاكِ، فَهَلْ فِي كِتاب الله حَلَّ اسْمُهُ شِفَاءً ۗ؟

فَقَالَ عليه السّلام: ٱكتُبُ: وبِسْمِ الله الرِّحْمْنِ الرَّحِيمُ إِلَى مَنْ فِي الرَّحِمِ أَخْرُجُ أَيُهَا الجَنِينُ مِنَ الرَّحِمِ الضَّيْقِ، أُخْرُجُ أَيُهَا الجَنِينُ مِنَ الرَّحِمِ الضَّيْقِ، أُخْرَجُ مُ وَمِنْهَا نَعْزِجُكُمْ تَارَةً الرَّحِمِ الضَّيْقِ، أُوْ ضُحَاهَا﴾ ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا أَخْرَى﴾ فَلَ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُخْرَى﴾ فَلَ اللهُ وَكُنَتُ \* وَإِذَاتُ لِرَّهُهَا وَحُقَّتُ \* وَإِذَا السَّمَاءُ الشَّقَّتُ \* وَأَذَنَتْ لِرَّهُهَا وَحُقَّتْ \* وَإِذَا النَّمَةُ مَنْ فَعَلَ الرَّجُلُ ذَلِكَ فَرَأَى فِيهِ النَّارِهُ فَلَ الرَّجُلُ ذَلِكَ فَرَأَى فِيهِ النَّامِةُ عَلَى فَحِذِهِ الأَيْمَنِ، فَفَعَلَ الرَّجُلُ ذَلِكَ فَرَأَى فِيهِ النَّفَةَءُ عَلَى فَحِذِها الأَيْمَنِ، فَفَعَلَ الرَّجُلُ ذَلِكَ فَرَأَى فِيهِ النَّفَةَءُ عَلَى فَحِذِها الأَيْمَنِ، فَفَعَلَ الرَّجُلُ ذَلِكَ فَرَأَى فِيهِ النَّامُ مُنَا

### [ما يكتب للرعاف]

ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلُّ آخَرُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي مُبْتَلَىّ بِالرَّعَافِ، فَهَلْ فِي كِتَابِالله مِنْ شِفَاء؟ فَقَالَ عَلِيهِ السَّلام: أَكُنْبُ وَعَلَّفُهُ عَلَيْكَ: ﴿ إِنَّ اللّٰذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إِلَى مَعادِهُ ۗ ﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ ` ﴿ ﴿ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴾ ` أَفْعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْحُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴾ ` .

فَفَعَلَ الرَّجُلُ ذَلِكَ فَشُفِيَ ``.

## [ما يكتب لردِّ الولد الغائب]

ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَالـــمُؤْمِنينَ، إِنَّ لِي وَلَداً غَائباً مُثذُ دَهْرٍ، فَهَلْ مِنْ فَرَجٍ؟

١ . انظر الخبر عن الإمام الرضا عليه السلام، مع اعتلافات وزيادات في عيون أخبار الرضا عليه السلام ١: ٥٥/ الحديث
 ١٩٢٠ المصباح للكفعمي: ١٩٥٨.

٢. في اشَّ : (فقام) بدل وقام). ٣. في اشَّ : (فيه شفاء) بدل (شفاء).

٨ . انظر الخبر مع اختلافات في مكارم الأخلاق: ٤١٠/ لعسر الولادة.

٩. القصص: ٨٥. ١٠. الأنعام: ١٣. ١١. هود: ٤٤.

١٢. في اش ًا: اففعل الرجل فيشفى ا بدل اففعل الرجل ذلك فشُفي ٥.

فَقَالَ: أَكْتُبُ: واللَّهُمَّ إِنَّ السَّماءَ سَمَاؤُكَ، وَالأَرْضَ أَرْضُكَ، وَالبَرَّ بَرُكَ، وَالْبَحْرَ بَحْرُكَ، وَمَا يَشْهُمَا فِي الدُّنِيَّا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْأَرْضَ بِمَا رَجُبَتْ عَلَى فُلَانِ ابنِ فُلاَنَة أَصْيَقَ مِنْ مِسلْكِ جَمَلٍ، وَحُذْ بِسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَقَلْبِهِ ﴿ أَوْ كَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُحَيِّ يَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ صَحَابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضُ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُذُ يَراها وَمَنْ لَمْ يَحْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ سَحَابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها خَوْلَهُ آيَةَ الكُرْسِيّ، وَعَلَّقُهُ فِي الْهَوآءِ ثَلَاثَةَ آيَامٍ، ثُمَّ دَعْهُ حَيْثُ كَانَ يَأْوِي، مِنْ نُورِكُهُ اللَّهُ الْأَلْهَ آيَامٍ، ثُمَّ دَعْهُ حَيْثُ كَانَ يَأْوِي، فَإِنْ اللهِ.

فَفَعَلَ الرَّجُلُ فرَجَعَ وَلَدُهُ ٢.

### لِعُسْرِ الولادة"

ديا خالِق النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ، وَيَا مُخْرِجَ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ، أَفْرِجْ عَنْهَا، ٤٠.

## وَأَيْضًا لِغُسْرِ الوَلَدِ ۗ

. ﴿ إِذَا السَّمَاءُ النَّشَقَتُ \* وَأَذِنَتْ لِرَبُّهَا وَحُقَّتْ \* وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ \* وَٱلْفَـــــــــ مَــــا فِيهَـــــا﴾ [ الوَلَدُ.. لِكُلِّ حَامِلٍ هَذَا الكِتَابُ: ولا كلستطنعنك لاء `\.

١. النور: ٤٠.

٢ . انظر الخبر في المصباح للكفعمي: ١٨١.

٣. في •طـ»: •الولد، بدل •الولادة».

انظر الخبر في مكارم الأخلاق: ٩٠٤/ لعسر الولادة.

ه. كذا في النسختين اطا واشا.
 ٦. الانشقاق: ١ ـ ٤.

٧ . انظر الخبر مع اختلافات في مكارم الأخلاق: ٣٨٠/ لعسر الولادة.

#### [خطبة الأقاليم]

خُطْبُةٌ خَطَبَها أَمِيرُ السَمُوْمِنِنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب صَلَوَاتُ الله عَلَيهِ بِالْكُوفَةِ وَتُعْرَفُ بِخُطْبَةِ الْأَقَالِيمِ.

رَوَى أَبُو عَبْدِ الله أَحْدَدُ بنُ يَعْقُوبَ بنِ سَراحٍ الْهُلَلِى، قَالَ: حَثَّنَا حَعْفَرُ بنُ مُسَحَمَّدِ بسنِ عَلِيَّ القَانِسِيُّ بِالرَّمْلَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ صَالِح بْنِ (عَبْدِ الله بنِ) وَهْب، قَالَ: حَدَّثَنَا ابسنُ أَيْعَةً، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي سِنانِ، قَالَ: سَعِفْ الأَصْبَغَ بنَ ثَبْاتَة يَقُولُ: مَا أَعْلَسُمُ أَنْ فِسِي أَصْدِحَابِ أَمِيلُونِينَ عَلَيٌ بْنِ أَبِي طَالِب عليه السّلام أَحْفَظَ مِنِّي لِخُطْبَةِ الوَدَاعِ الَّتِي تُعْرَفُ بِخُطْبَةِ الأَقَالِيمِ وَالْبَيْنَ عَلَيْ بِلْكُوفَةِ خُطْبَةً مُبَيِّنَةً، فيها وَالْبَيْنَ بِالْكُوفَةِ خُطْبَةً مُبَيِّنَةً، فيها وَالْبَيْنَ عَلِيهُ وَالْمِنَ عَلَيْ وَالِهِ عَلَى مِبْرِ الكُوفَةِ خُطْبَةً مُبَيِّنَةً، فيها بَعْفُ مَا عَيْدُ وَالِهِ عَلَى مِبْرِ الكُوفَةِ خُطْبَةً مُبَيِّنَةً، فيها بَعْفُ مَا عَيْدُ وَالِهِ عَلَى مِبْرِ الكُوفَةِ خُطْبَةً مُبَيِّنَةً، فيها بَعْفُلُ وَ وَعَظَلَكَ ، فَتَأَهْبُتُ لِلْكَ فَلَمْ يَلْفِظُ أُمِيرًالسَمُونِينَ عليه السّلام بِلْفُظَةً إِلّا كَتَبْتُها، وَلَقَى مِنْ اللّهُ عَلَيْ وَالْمَ عَلَى مَا عَلِيهُ مِنْ اللّهُ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ مَا وَالْمَ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي عَلَى عَلَيْنَا اللهُ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ بَعْفُولُ وَالْمَالِقُولُ الللّهُ عَلَيْهُ إِلْ كَتَبْتُها، وَلَا عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَقُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّ

قَالَ سَعِيدُ بنُ سِنَانٍ: فَسَمِعْتُهَا مِنَ الأَصْبَعِ بنِ نُبَاتَةَ مِنْ فِيهِ إِلَى أُذُّنِ، وَعَرَّفَنِي وَالِدِي العَبَّاسُ بنُ مَأْمُونِ أَنَّ هَذِهِ الْحُطْبَةَ عِنْدُ أَبِي العَبَّاسِ أَحْمَدَ بنِ عَامِرِ بنِ عَبْدِ الوَاحِدِ البَرْقَعِيدِيِّ، فَمَضَى أَبِي إِلَيسـهِ وَسَأَلُهُ عَنْهَا فَأَبَى أَنْ يُحَدِّنُهُ بِهَا.

وَقَرَّاْتُ أَنَا عَلَيْهِ هَذِهِ الخُطْبَةَ، فَقَالَ: هِيَ أَكْمَلُ وَأَتَمُّ مِمَّا عِنْدِي، فَأَعْرَضْتُ أَنَا هَذِهِ الخُطْبَةَ عَلَى أَيْنَانِ السَمْئِحِيّ، فَقَابَلَنِي بِنُسْخَةٍ كَانَتْ عِنْدُهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي

١. كذا في اطا، وفي اشا: اسراح، دون حركات.

۲. ليست في (ش).

٣. كذا، ولعلَّها: • وخَطُّكَ •.

مُحَمَّدُ بنُ قُدَامَةَ بنِ أَعْيَنَ الهاشِمِيّ، قَالَ: حَدَّنَي سُفْيانُ بنُ أَبِي بُرْدَةَ بنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ الأَصْغَ بَنَ نُبَاتَةً يَقُولُ: رَأَيْتُ أَمِيرَالسَمُوْمِنِنَ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالبِ صَلَواتُ الله عَلَيهِ عَلَى مِنْبِرِ الكَوْفَةِ مُتَقَلَّداً بِسَيْفِهِ، وَهُوَ يَهْدِرُ كَهَدْرِ البَعِيرِ، وَزَحْرُهُ كَرَحْرَةٍ السَمَطْعُونِ، وَالثَّاسُ يَدْخُلُونَ مِنْ الْكُوفَةِ مُتَقَلِّداً بِسَيْفِهِ، وَهُوَ يَهْدِرُ كَهَدْرِ البَعِيرِ، وَرَحْرُهُ كَرَحْرَةٍ السَمَطْعُونِ، وَالثَّاسُ يَدْخُلُونَ مِنْ أَبُولِ المَسْجَدِ حَتَّى عَصَّ المَسْجَدُ بِالنَّاسِ، وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ، وَكَثَرَ الكَاكُمُ، وَارْدَحَمَّتِ الشَّفُوفُ، وَأَمِيرُالسَمُومَينَ عليه السَلام جَالِسٌ عَلَى العِنْبَرِ يُطْرِقُ إِلَى الأَرْضِ مُفْكِراً فِي نَفْسِهِ، حَتَّى الصَّفُونُ ، وَأُمِيرَالسَمُونُ الْعَالُ وَالقِيلُ، وَوَقَعَ عَلَى النَّاسِ النَّعُلُسُ ، فَقَامَ الإِمامُ عَلَى بُنُ أَيْطِلِبِ عَلَى النَّاسُ، فَقَامَ الإِمامُ عَلَى النَّاسُ عَلَى المَسْرَبُ بَعِرْحِيجِ السَّيْفِ قَائِمَةَ العِنْبَرِ فَارْتَاعَ لَهَا النَّاسُ، ثُمَّ تَنَحْنَحَ فَنَصَتُوا إلَيْهِ النَّاسُ، ثُمَّ تَنحَى فَدَيهِ، وَضَرَبَ بِعِرْحِيجِ السَّيْفِ قَائِمَةَ العِنْبَرِ فَارْتَاعَ لَهَا النَّاسُ، ثُمَّ تَنحَى فَلَاتُ اللَّهُ النَّاسُ، ثُمَّ تَنحَى فَلَولُهِ النَّاسُ، ثُمَّ النَّاسُ، يُقَالَ النَّاسُ، يَعْلُو صَوْرَبِهِ:

أَيُّهَا النَّاسُ سَلُونِ قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي، فَإِنَّ بَيْنَ جَنْبَيَّ عِلْماً جَمَّا كَامِلاً عَلْمَنِيهِ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ، فَلَو وَجَدْتُ فِيكُمْ حَمَلَةً لَأُوعَيْتُ إِلِيكُمْ عِلْماً نَافِعاً.

ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا الضَّالُّ الغَافِلُ بِغَفْلَتِهِ، وَيَا آَيُّتُهَا الأَنْعَامُ السَمُزَعْزَعَةُ عَنْ وَطَنِها، وَالنَّازِحَةُ عَنْ بَلَدِهَا، وَالسَمُغَيَّبُ عَنْهَا عَحْزُ أُمُورِهَا، وَالسَمُكَلْكَلَةُ بِسَاحَتِهَا، وَالطَّاعِنَةُ عَنْ مَنازِلِهَا، وَلَوْ قَدْ تَعْلَمُ مَا يُرادُ بها لَكُلَّ لِسَانُها عَمَّا فِيها مِنَ العَجْز لِمَا هِيَ لاقِيَّةٌ مِنْ مَصِيرِهَا.

فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُسَبِّحِ فِي الْمَكانِ الْأَفْيَحِ مِنَ العَرْشِ الأَفْيَحِ، الَّذِي تَعَظَّمَ فِي تَرَاحُرٍ مِسن قُسدُراتِ طَوافِح عَظَمَتِهِ، وَمَلَكُوتِ سُلطَانِهِ ، الَّذِي لا يُرَدُّ أَمْرُهُ، وَلَايُؤمَنُ مَكْرُهُ، وَلَا يُسْسَى ذِكْسرهُ، وَلَا يُؤدَّى شُكْرُهُ، الَّذِي دَامَ بَذَلَهُ، فَاتَّسَعَ فَضْلُهُ، وَصَدَقَ قَوْلُهُ، وَظَهَرَ عَدَّلُهُ، فَلَهُ السدِّينُ الوَاصِسِبُ، وَالْحُنْدُ العَالِبُ، وَاللَّيُ الرَّاتِبُ، وَالتُورُ النَّاقِبُ، القَدِيمُ سُلطائهُ، الْمَيْنُ بُرُهائهُ، الشَّافِي يَبَائهُ.

ذِي ْ العِزَّ الْمَنِيعِ، وَالعَرْشِ الرَّفِيعِ، وَالخَلْقِ البَدِيعِ، أَهْلِ البَهَاءِ وَالسَّنَاءِ وَالعَظَمَةِ، مُدَهِّرِ الدُّهُورِ، وَقَاضِي المُكُورِ ۚ، وَمَالِكِ حَثْمِ مَواضِي الأُمُورِ، الخالِقِ لِما يَشَاءُ، لَهُ الكِبريَاءُ وَالْفَصْلُ وَالْآلاَءُ، وَالجُودُ وَالإِعْطاءُ، أَهْلُ المَغْيَرَةِ وَالتَّقْوَى.

الَّذِي رَفَعَ السَّمَاواتِ بغَير عَمَدٍ فَعَلَّقَها، وَجَعَلَ الأَرْضَ فِراشاً فَمَهَّدَها، وَالجِبالَ أَوْتاداً فَأَرْسَاهَا،

۱. في «ش»: «كزَجُر، بدل «كزَجُرة». ٢. في «ش»: «له» بدل «لها».

قوله: ٥ سلطانه ٤، ساقط من ٥ ش ٥.

٣. في •ش ٣: •قَدُرات ٩.

ه. صفة ٥ لله في قوله في أوّل الفقرة: ٥ فالحمدُ لله.

٣. في «ش»: • والقاضي الـــمُكُورُ »، ولعلَّها مصحفة عن • والقاضي الـــمَكُور •.

وَفَتَقَ البِحَارَ فَأَحْرَاهَا، وَأَنْشَأَا ۚ أَحْنَاسَ البَرايَا فَلَرَاهَا، وَكَفَلَ الأَرْزَاقَ فَقَـــدَّرَهَا، وَقَسَـــمَ الآجَــــالَ فَوَقَتُهَا، وَزَيِّنَ الجُنَّةَ فَوَعَدَهَا، وَسَعَرَ النَّارَ فَحَذُرُها.

لَمْ يَمْسَسُهُ فِي إِنْشَاءِ ذَلِكَ وَاثِيْدَاعِهِ نَصَبٌّ وَلَا لَغَبٌّ، بَلْ كَانَ كُلُّ ذَلِكَ كَخَلْقِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، دَعَاهَا فَاسْتَحَابَتْ، وَأَمْرَهَا فَأَطاعَتْ.

يَعْلَمُ مَا فِي البَرِّ وَالبَحْرِ، ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَفَةِ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الأَرْضِ وَلَارَطْب وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِبَابِ مُبِينِهُمْ .

أَخْمَدُهُ قَائِلٌ فَاعِلٌ، وَأَسْتَعِينُهُ صَارِعٌ مَثَّكِلٌ، وَأُوْمِنُ بِهِ مُؤْمِنٌ صَادِقٌ، وَأَتَوَكُلُ عَلَيهِ عَلَى كُــــلِّ حَال، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَلَا ضِدَّ مَعَهُ، وَلَا شَكَّ فِيهِ، وَلَا مَناصَ مِنْهُ، لَـــهُ القِدْمُةُ وَالدَّوَامُ، وَبِهِ النَّقِمَةُ وَالاغْتِصامُ، وَمِنْهُ الإفْضَالُ وَالْإِنْمَامُ.

وأَشْهَادُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الــمُوْتَمَنُ عَلَى مَخْزُونِ وَحْيِهِ، الصَّادِعُ لِعَزَائِمِ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، النَّذِي بَشَرَتْ بِهِ الطَّلَــمُ مِنَ الدُّحَى، وَأَنَارَتْ بِهِ الْفِلْدِ. سِرَاجٌ سَطَعَ فَأَشْرَقَ بِهِ الطَّلْــمُ مِنَ الدُّحَى، وَأَنَارَتْ بِهِ مَعَالِمُ الْهُدَى، فَصَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ \* صَلاةً شَرِيفَةَ الحَياءِ، مُنيرَةَ الضِّياء، وَعَلَيهِ مِنَ اللَّــهِ رَحْمَةٌ وَسَلَامٌ الرَّسُلِ حَاصَةً، فَسَعِدَ مَن سَعِدَ بِالبَّاعِهِ، وَحَلَّ البَلاءُ بِمَنْ عَالَهُمُ

صَاحِبُ الوَحْهِ الأَفْمَرِ، وَالجَبِينِ الأَزْهَرِ، والتَّاجِ وَالـــمِغْفَرِ، خَيْرُ مَنْ حَجَّ وَكَبَّرَ، وَبِالنِّكَاحِ أَمَرَ، وَعَنِ السَّفَاحِ زَحْرَ، فَاكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَمِ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ؛ أَيْمَةِ الهُدَى وَالمُسْلِمِينَ، وَخُلَصَاءِ الدِّينِ، وَآلِ يَاسِين، غَيْرِ عابِدينَ الأَوْثَانَ "، وَلَا نَاكِثِينَ بِالرَّحْمنِ، بَلْ هُمُ الأَخْيارُ الصَّالِحُونَ، وَأَرْمَانُ الدِّينِ، وَآلِهَمُّةُ المُؤْمِنِينَ، ﴿لِيَهْلِكُ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْنَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنَةٍ ﴾ [.

أَلَا فَاسْأَلُونِ إِلَى العَشْرِ الآخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ؛ فَإِنَّكُمْ تَفْقِدُونِ.

قَالَ الأَصْبُغُ بِنُ ثَبَاتَةٌ : فَعَلَّتِ الأَصُوَاتُ بِالْبُكَاءِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُالله بنُ الكَوَّاءِ فَقَالَ: يَا أُمِيرَ المُؤْمنينَ، أَخْبِرنَا عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجلَّ: ﴿السّم \* ذَلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فيهِ هُدئَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ^.

١. في اش : اوأنشأها، بدل اوأنشأ، ٢٠ الأنعام: ٥٥.

٣. في اش : القِدَمَة ، بيس في اطاء.

ه. في (طّا: الأوثان؛) بكسر النون. والنون دون حركة في (شَّ). ولعلُّها مصَحفة عن (للأوثان).
 ٢. الأنفال: ٤٢.

٧. كتب فوقها في وط): ﴿ زيادة ﴾، أي أنَّها في نسخةٍ زائدة، فيكون النصَّ فيها: ﴿ قَالَ الأَصْبَعُ ۗ فقط.

٨. البقرة: ١ \_ ٢.

قَالَ: نَعَمْ يَا ابْنَ الكَوَّاء، فَضَى اللهُ الَّذِي هُوَ كَائِنٌ بَعْدَ السَّثَيْنَ؛ تَظْهَرُ يَومَعَذِ الضَّعَائِنُ البَدْرِيَّةُ، وَالْحُقَادُ الْأَحْدِيَّةُ، وَتُؤخَذُ الأَثْرَابُ العَلوِيَّةُ، فَيُقْتُلُ ابني الحُسَيْنُ وَأُولادُهُ بِكَرِبلاءَ غَرِياً ظَمَانَا، ويُهتَكُ حَرِيمٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ، ويُحْمَلُونَ كَسَنِّي هِرَقْلَ إِلَى الطُّعَاةِ الكَفَرَةِ. وَبَعْدَ النَّمانِينَ سَنَةً يَظْهَرُ الخَاسِرُ الجَمُوعُ الفَحُورُ. وَبَعْدَ النَّمانِينَ سَنَةً يَظْهَرُ الخَاسِرُ الجَمُوعُ الفَحُورُ. وَبَعْدَ السَمِائَةِ وَعَشَرَةً تُقْتُلُ البَرْرَةُ الطَّاهِرَةُ، يَا وَيْلَ فَاتِلِها و خارِقِها، إِنَّ الذِي خَلَقَها لَيَحْمَعُها لِيَومٍ لَا السَمِائِةِ وَعَشَرَةً تُقْتُلُ البَرْرَةُ الطَّاهِرَةُ، يَا وَيْلَ فَاتِلِها و خارِقِها، إِنَّ الَّذِي خَلَقَها لَيَحْمَعُها لِيَومٍ لَا

ثُمَّ بَكَى أُمِيرُالسَمُوْمِينَ عليه السّلام وَبَكَى النّاسُ، ثُمَّ قَالَ: سَيَهْدِمُ اللهُ مُلْكَهُم، وَيُهلِكُ سَادَتَهُم، وَيُعلِكُ سَادَتَهُم، وَيُعلِكُ سَادَتَهُم، وَيُعلِكُ سَادَتَهُم، وَيُعلِكُ سَادَتُهُم، وَيُعلِكُ بَاللّٰهِ مِنْ بَنِي العَبَّاسِ؛ مُلُوكٌ لَهُمْ صَوْلَةٌ فِيهَا اقْبَاسٌ، فِي أَيَّامٍ تَعُدُّهَا أَنفاسٌ، مُلْكُهُمْ ضَخَمٌ، وَظُلْمُهُمْ قَضْمٌ، تَدُومُ لَهُمْ أَعُورَمٌ وَأَعْوَرَهُ ، وَتَطْحَنُها رِجَالٌ بِأَلْيابٍ وَأَضْرَاسٍ، كَأَلُها المُدَّهُ، وَتَطْحَنُها رِجَالٌ بِأَلْيابٍ وأَضْرَاسٍ، كَأَلُها المُدَّهُ، وَتَعْرَبُ لَهُمُ المُدَّهُ، وَكَثْرَتْ لَهُمُ النَّحْدَةُ، فَبِغَيْرٍ دِينِ اللّٰهِ كَأَنوا يَعْتَهِكُونَ.

أَلَا وَإِنَّ ۚ فِي قَوْلِ الله عَزِّ وَحَلَّ ﴿حَمْ \* عسق﴾ بَعْدَ النَّمَانِيَةَ عَشَرَ مَلْكًا مِنْ وَلَدِ العَبَّاسِ تَكُونُ المُلُوكُ ظَلَــمَةً غَشَمَةً، يُغَيِّرُونَ الحُدُودَ، وَيَعْكِفُونَ عَلَى الخُمُورِ، وَيَنْكِحُونَ الحُورَ، وَيَلْعَبُونَ بِالْبُكُورِ، فَلا جهادَ يَطْلُبُونَ، وَلَا بَيْتَ اللّهِ يَعْمُرُونَ، وَبِسِيرِ المُلُوكِ مِنْ قَبْلِهِمْ يَعْرِشُونَ، وَبِالْجَبَارِةِ يَقْتُدُونَ، فَهُمْ مَعَهُمْ يُحْشَرُونَ.

أَلَا وَإِنَّ فِي قَولِ الله تَعالى: ﴿السَّمْصِ \* كِتَابٌ أَنزِلَ إِلَيْكَ﴾ وَهِيَ فِئْنَةٌ بِالبَصْرَةِ، وَفِئْنَةً بِطَرِيقِ مَكَّة، يَهْلِكُ بِهَا خَلْقٌ كثيرٌ مِنَ النَّاسِ؛ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ^.

أَلَا وَإِنَّ فِي قَوْلِ الله تَعالَى ﴿ الرَّ تِلْكَ آياتُ الكِتابِ المُبِينِ ﴾ تداوُلَ الغِتَنِ بَعدَ ثَلاثُمِائةِ سَنَةٍ

١. قوله: • وأعوام ، ليس في •ش، ٢. في •ش، • اختلَسَتْ ١.

٣. كذا في اطا. وضبطت في اش؛ بتنوين الرفع وتنوين الجرّ.

إ. في وش، وفإن، بدل ووإن، إلى الشورى: ١ ـ ٢.

٦. الأعراف: ١ ـ ٢.

٧. كلمة اكثير؛ غير موجودة في نسخةٍ من (ط)، حيث كتب فوقها: ازيادة!.

٩. يوسف: ١.

مِنَ الهِحْرَةِ، تَكُونُ الحُرُوبُ فِي القَبائِلِ وَالدُّورِ، فَلا حُرْمَة ' لِمَسْتُورِ، وَلَا مُفَرِّجَ' عَنْ مَكُرُوب. وَبَعْدَ الطَّلَّمِياتَةِ وَالنَّلَامِينَ تَكُونُ بِمَكَّة، يَدخُلُها شِرَارُ الخَلْقِ، الطَّلَّمِياتُ البَيْنَاتِ، وَيُؤْخَدُ الْمُسْتُودُ عَا للنَّسَمَاتِ، فَفِيْدَها فَيُقْتُلُ بَيْنَ الرَّكُنِ وَالمَقَامِ، ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ البَيْنَاتِ، وَيُؤْخَدُ الْحَجُرُ المُسْتُودُ عَا للنَّسَمَاتِ، فَفِيْدَها إِيَّالُ الشَّهَادَاتِ، فَيُرُدُهُ اللهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ بِهَذِهِ كُوفَانِكُمْ، وَأُومًا بِيَدِهِ لِللَّهِ السَّهَادَاتِ، فَيُرُدُهُ اللهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ بِهَذِهِ كُوفَانِكُمْ، وَأُومًا بِيَدِهِ لَكُلُ السَّمَاحِدِ.

ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ شِفْتُ لَأَنْبَأَتُكُمْ بَأَنْيَنَ البَّيِّنَاتِ، وَأَوْضَح البَراهِين.

فَقَامَ إِلَيهِ صَعْصَعَةُ بنُ صَوحَانَ، وَسَهْمُ بنُ اليَمانِ، وَعَمْرُو ۚ بْنُ الْحَبِــــق الحزاعــــيُّ، وَمَالِـــكُ الأَشْتَرُ، وَعُمَرُ بنُ حُحْرِ الحُزَاعِيُّ، وَصَالِحُ بنُ ضَابِئِ البُرْجُمِيُّ، فقالوا: يَا أَمِيرَالـــمُؤمنينَ، إِنَّ قَوْلَكَ تَحَى بهِ قُلُوبُنَا، وَيَزِيدُ فِي إِيمَانَنا.

فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ: سَمِعْتُ ابْنُ عَمِّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ يَقُولُ: فِي ذَلِكَ الرَّمَانِ تَكُمُلُ فِي أُمْتِي مِاتَهُ خَصْلَةِ لَمْ تَحْتَمِعْ فِي أُمَّةٍ قَلْهَا، يَكُونُ فِيهِمْ قَوْمٌ لَهُمْ وُجُوهٌ جَمِيلَةٌ، وَصَمَائِرُ رَدِيَّةٌ، مَن رَآهُم أَعْجُوهُ، ومَنْ عَامَلَهُمْ ظَلَمُوهُ، وُجُوهُهُمْ وَجُوهُ الآدَمِيِّينَ، وَقُلُوبُهُم قُلُوهُ، وَمَنْ عَامَلَهُمْ ظَلَمُوهُ، وَجُوهُهُمْ أَعْجُوهُ، ومَنْ عَامَلَهُمْ ظَلَمُوهُ، وَجُوهُهُمْ وَجُوهُ الآدَمِيِّينَ، وَقُلُوبُهُم قُلُوهُ، ولَا تَعِيعِ الشَّيَاطِينَ، هُمْ أَمْرُ مِنَ الصَّبَرِ، وَأَنْتُن مِنَ الجِيفَةِ، لَا يَتَنَاهُونَ عَنْ مُنْكُر فَعُلُوهُ، ولَا قَبِيحِ الرَّكَبُوهُ، إِنْ أَنْتَ حَدَّتُهُمْ كَذَبُوكَ، وإِن التَّمَنَّتُهُمْ خَانُوكَ، وإِنْ غِيْتَ عَنْهُمْ أَعْلَمُونَ بِالمَقَالاتِ، ويَلْعَبُونَ الْمِنْ صَعِيمَهُمْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ مُكَرِّمٌ شَرِيفٌ. صَغِيمُهُمْ عَالَمُهُمْ مُكَرِّمٌ شَرِيفٌ. صَغَيْمُهُمْ لَا يَأْمُو بِمَعُووْنُ وَلا يَنْهَى عَنْ مُنْكَرَ.

فَمِنْدَهَا تَكُونُ الفِتَنُ بَيْنَهُم دُولًا، وَالأَمَانَةُ مَغْنَماً، وَالزَّكَاةُ مَغْرَماً. يُطِيعُ الرَّحُلُ زَوْجَتَهُ وَيَعِقُ وَالِدَهُ، و يَثُرُّ صَدِيقَةُ وَيَحْفُو أَبَاهُ، وتُرْفَعُ أَصْواتُ الفُسَّاقِ فِي المَسَاجِدِ، وَيُعَظَّمُ رَبُّ المالِ، وَيُدَاهَنُ الفَاجِرُ، وَيَفشُو النَّفَاقُ، ويُغَارُ عَلَى الغِلْمانِ، وَتَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ بِالْمَرْآةِ وَتُرْفُ كَما تُرَفُّ العُرُوسُ، وتَظْهَرُ دَوْلَةُ الصَّبْيَانِ، وَيَكْتَفِي الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنَّسَاءُ بِالنِّسَاءِ، و تَرْكَبُ الفُرُوجُ السُّرُوجَ،

٢. في اطا: اولا مُفَرِّجٌ،

٧. المائدة: ٢٤.

١. التاء دون حركة في •طـ٠.

٣. في النسختين: والمُستَوْدِع، بكسر الدال، والمثبت من عندنا.

٤. والحزاعي؛ ليست في وط.

ه. في اشا: افيكون ا بدل ايكون ا.

٦. قوله: ١وجوههم، ساقط من ١ش.

٨. في اش): ابالمعروف ابدل (بمعروف).

وَتُستَعْمَلُ المَعازِفُ وَالقِيانُ، وَتَكُونُ الامْرَأَةُ مُستَولِيَةً عَلَى زَوْجِهَا فِي التَّحَارَةِ، وَيَحُجُّ النَّاسُ لِثَلاَثَةِ أَشْيَاء: الْأَغْنِياءُ لِلتَّزْهَةِ، وَالْأَوْسَاطُ لِلتِّحَارَةِ، وَالفُقَرَاءُ لِلْمَسْأَلَةِ، ذَاكَ زَمَانُ اندِرَاسِ الأَحْكَامِ وَمَوْلَةِ الأَشْرَار.

عِنْدَهَا يَكْذِبُ التَّاحِرُ فِي تِحَارَتِهِ، وَالصَّائِعُ فِي صِنَاعَتِه، فَتَقِلُ المَكَاسِبُ، وتَضِيقُ المَطَالِبُ، وَيَكْثُرُ الفَسَادُ، وَيَقُولُ الوَّشَادُ، وَتَعُولُ المَنَابُ، وَيَكْثُرُ الفَسْرَارُ، وتُعَمَّرُ المَسَاجِدُ، وَتَطُولُ المَنَابُ، وتُحَمَّى المَصَاحِفُ، ويَصَلِّى أَحَدُهُمْ فَلا يُكْتُبُ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ، وَيَكُونُ أَحَدُهُمْ ۖ قَائِماً وَهُوَ وَتُحَلِّى المَصَاحِفُ، وَيُصَلِّى أَحَدُهُمْ فَلا يُكْتُبُ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ، وَيَكُونُ أَحَدُهُمْ ۖ قَائِماً وَهُوَ مُفَكِّرٌ ۚ كَيْفُ يَظُلِمْ إِنْ وَصَلَتْ إِلَيْهِ الرِّنَاسَةُ.

تَقِفُ عَلَى أَبُوابِ مَسَاجِدِهِمْ أُوْلَادُ العُلُوجِ، زَعِيمُهُمْ مَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيما يَتَقَيعُ النَّاسُ بِهِ، يَمْلِكُ المَالَ مَنْ لَمْ يَعَلِكُهُ مِنْ قَلْمِ اللَّهُ مِنْ فَلَمْ يَفْتُونَ لَهُم بِما يَشْتَهُونَ، مَنْ كَانَ لَهُ العَدْرُ ، فَكلامُهُم فُحْشَ وَزُورٌ، وَأُمَراؤُهُم ظَلَمَةٌ، وَفَقَهَاؤُهُم يُفْتُونَ لَهُم بِما يَشْتَهُونَ، مَنْ كَانَ لَهُ العَدْرُ ، فَكلامُهُم مُرْفُوعٌ، وَمَنْ عَلِسمُوا اللَّهُ قَدْ أَقَلَ فَهُو مَنْقُونَ الهَالِحُ مَا يَنْهُم مَرْمُوعٌ، وَمَنْ عَلِسمُوا أَلَّهُ قَدْ أَقَلَ فَهُو مَنْقُونَ اليَمانِ الحَرِيرَ، وَيُصحِلُونَ الرَّبَا وَمَنْ يَطْعُونَ الشَّهَاوَاتِ. يُراؤُونَ الفِرَاخَ والطَّيْهُوجَ، ويَلْبَسُونَ اليَمانِ الحَرِيرَ، وَيُصحِلُونَ الرَّبَا بِالشَّبُهاتِ، ويَكتُمُونَ الشَّهَادَاتِ. يُراؤُونَ بِالأَعْمالِ، لَا يَعْظَى عِنْدَهُم إِلَّا مَنْ نَمَّ وَسَعَى، وَعَنِ الخَيْرِ اللَّهِ، وَيَهْتِكُونَ السَمَحَارِمَ، وَفِي اللَّهِ لَيْعَالَمُونَ السَمَحَارِمَ، وَفِي اللَّهِ لَيَعْمَلُونَ السَمَحَارِمَ، وَفِي اللَّهِ لَيْعَالَمُونَ اللَّهِ مَنْ يُعْمَلُونَ السَمَحَارِمَ، وَفِي اللَّهِ لَهُ مَنْ يَقَامُ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْولَالَةُ الْمُؤْلُولُ الْهُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَا

عِنْدَهَا تَكَثُّرُ أَوْلَادُ الزِّنا وَالآبَاءُ فَرِحُونَ ۚ ؛ يَرَى الرَّحُلُ مِنْ أَهْلِهِ السَمْنُكَرَ فَلا يَنْهَى عَنْهُ إِلَّا كَمَا يُؤدِّبُ المَرْءُ الهِرَّ إِذَا اخْتَلَسَ اللَّقْمَة، فَعِنْدَهَا لَو نَكَحَتْ طُولاً وَعَرْضاً لَسَمْ يَسُؤُهُ ذَلِكَ، فَذَاكَ الَّذِي لَا يَقْبُلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلَا عَدْلاً، وَلَا يَتُوبُ عَلَيْهِ، ويُصْلِيهِ نَارَ حَهَنَّمَ.

وَقِي ذَلِكَ الزَّمانِ يَتَفَاكَهُونَ بِشَتْمِ الآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ، وَتَبِينُ الغَبِيدُ مِنَ الأَرْباب، وَتَعِزُّ الأَنْبَاطُ، وَتَذِلُّ السَّادَةُ، فَما أَقَلَّ فِي ۚ ذَلِكَ الزَّمَانِ المَّكْسَبَ وَالدَّرْهَمَ الحَلالَ؛ حَيْثُ تَدُومُ ذَوْلَةُ الشَّيَاطِينِ،

١. في النسختين ﴿ شيئاً ﴾، والتصويب بمقتضى النحو.

٧. في دش، (أَجَلُهُمْ، بدل (أحدهم،) والظاهر أنَّها (أَجَلُهُمْ،

٣. في وطا: ومُفْكِرٌ ١.

٤. في فش»: فوالعُذر .

ه. في هش ا: • عَلِمَ • بدل • عَلِمُوا ٩.

٧. في اشا: امن؛ بدل افي ١.

٦. في النسختين: • فرحين • والمثبت بمقتضى النحو.

وَيَتُواثَبُ السَّلاطِينُ عَلَى الضُّعَفاءِ كَوْثُوبِ الفَهْدِ عَلَى فَرِيسَتِهِ، وَيَشُخُّ الغَنِيُّ عَلَى مَا فِي يَدِهِ، وَبَاعَ الفَقِيرُ آخِرَتُهُ بدُنْيَاهُ، وَيلَّ لِلْفَقِيرِ فِي ذَلِكَ الزَّمانِ وَمَا يَنْزِلُ بِهِ مِنَ الحَسَراتِ، وْيصِيبُهُ مِنَ التَّكَباتِ.

ُ فَإِذَا كَانَ ۚ ذَٰلِكَ أَقَبَلَتْ ۚ فِتَنَّ لَا ۚ قِبَلَ لَكُم بِها، أَوَّلُهَا الْهَحْرِيُّ وَآخِرُها السُّفيانِّ، أَلَا وَإِنَّهُمْ عَلَـــى نَبْع طَبَقاتِ:

فَأُوَّلُ طَبَقَةٍ أَهْلُ بِرٌّ وَتَقْوَى إِلَى سَبْعِينَ سَنَةٍ.

وَالطُّبَقَةُ الثَّانِيَةُ أَهْلُ تَعاطُفٍ وَتَباذُلِ إِلَى ثَلاثِينَ وَمِائَةِ سَنَةٍ.

وَالطُّبَقَةِ الثَّالِثَةُ أَهْلُ تَقَاطُع وَتَدَابُر إِلِّي مِاتِتَين وَتُمانينَ سَنَةً.

ئُمَّ الطُّبَقَةُ الرَّابِعَةُ أَهْلُ هَرْجٍ وَمَرْجٍ إِلَى ثَلاثِ مِاقَةٍ وَثَلاثِينَ سَنَةً.

ثُمَّ الطَّبَقَةُ الحَاْمِسَةُ أَهْلُ تَخَالُسٍ وَتَكَالُبٍ وَبُهْتانٍ، وَمَوْتِ بَعْضِ المُلَمَاءِ، وَحُرُوبٍ بَيْنَ السَّلاطِينِ إلَى عِشْرِينَ وَأَرْبِم مِائَةِ سَنَةٍ.

ثُمَّ الطَّبْقَةُ السَّادِسَةُ أَهْلُ فِتَنِ وَغَشُّ وَقَحْطِ وَجَدْب، وَيَنْقَطِعُ الحَجُّ فِي هَذِهِ ۗ المُدَّةِ سَنَوَاتِ، وَيَنْفَطِعُ النَّبَاتُ فِي كثير مِنَ الآفاق، وَيَقِلُّ مَاءُ الأَهْارِ، ويُخالِطُ النَّاسَ السَّباعُ فِي طُرُفَاتِهِمْ، ويَكْتَفي الرِّحَالُ بِالرِّحَالِ وَالنِّساءُ بِالنِّساءِ، ويَكْتَرُ الفُحُورُ، ويَظْهَرُ بَثُو الأَصْفَرِ مِنَ الإِفْرَنجِ ومَعَهُ الرُّومُ والأَرْمَنُ إِلَى أَرْبَعِينَ وَحَمْسَ مِاتَةٍ.

ثُمَّ الطَّبْقَةُ السَّابِعَةُ أَهْلُ حُرُوبِ وَفِتَنِ، يَكْثَرُ فِيهَا الحَوَارِجُ عَلَى السَّلَاطِينِ، وَتَغْلُو ۗ الأَسْعَارُ، وَيَظْهَرُ كَوْكَبُ لَهُ شَاحَتَانِ، وَيُنْصَرُّونَ بَنُوالعَبَّاسِ عَلَى أَعْدَاثِهِم، وَيَكْثَرُ الفَسَادُ وَفِعْلُ المُنْكَرَاتِ، وتَقِلُّ الْهَلَمَاءُ وَالوُعَاظُ إِلَى سَنَةَ ثَلاثِينَ وَسِتَ مِاثَةٍ.

ثُمُّ الطُّبَقَةُ السَّابِعَةُ أَهْلُ ضَمَائِرَ مُحْتَلِفَةٍ، وَأَلْسَنَةٍ كَاذِبَةٍ، وَيَظْهَرُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ عَمُودٌ مِنْ نُورٍ فِالسَّمَاءِ، وَهُوَ عَلَامَةُ مَا يَكُونُ مِنَ ۚ الحُرُوبِ وَالعَظَائِمِ، وَخَرابِ المُدُنِ وَالأَطْرَافِ إِلَى ظُهُورٍ السُّفْيانِيِّ مِنَ الوَادِي المَيْشُوم، وَانْكِشَافِ المَسْتُورِ بَالفَرَحِ وَالسِّرُورِ.

فَقَامَ إِلَيْهِ مَالِكُ الأَشْتُرُ فَقَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِنَّكَ إِنْ لَمْ تُبَيِّنُ لَنَا تِلْكَ الفِتَنَ وَالعَظَائِمَ الْبِسي ذَكَرْتُهَا، خَشِيْنًا عَلَى قُلُوبِنَا إِرَالتَها عِنْدَ مَا ذَكرتُهُ مِنْ فَقْدِبَا إِيَّاكَ لَا أَرَانَا اللهُ ذَلِكَ.

١. في ٥ش، وأقبل؛ بدل وأقبلت.

٣. في اش١: اوتعلوا بدل اوتغلوا.

٢. في وش؛ وتلك؛ بدل (هذه).
 ٤. في (ش): (في) بدل (من).

فَقَالَ عليه السّلام: ﴿ فَطَنِي الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ ﴾ '، أَلَا إِنَّ الفِتَنَ مِنْ بَعْدِ مَا أَثْبَأَتُكُمْ بِهِ مِنْ أَمُّرِ مَكُّةً وَالحَمَرَ، مِنْ جُوعٍ أُغْبَرَ وَمَوْتٍ أَخْمَرَ، فَيَا حَسْرَتا عَلَى أُولَادِ نَبِيَّكُمْ، مِن غَلاء وَفَقْرٍ، حَتَّى يَكُونُوا ۚ أَكْثَرَ بَيتٍ سُؤَالاً، فلا يُسْمَعُ لَهُم صَوْتٌ، وَلَا تُلَيَى ۖ لَهُم دَغُونٌ، ثُمَّ لَا خَيْرَ فِي الحَياةِ بَعْدَ ذَلِك، ثُمَّ يَتُولَى عَلَيْهِمْ مُلُوكٌ مَنْ أَطَاعَهُمْ كَفَرُوهُ، وَمَنْ عَصَاهُمْ فَتَكُوهُ. هَاهٍ هَاهٍ يَا وَيْلَ كُونَانَكُمْ هَلَوِهِ مِنْ عَرِير الْهُجْرِيّ.

فَقَالَ الأَحْنَفُ بنُ قَيس: بماذَا يَا أَمِيرَال مُؤْمِنين؟

قَالَ: مِنْ خَيْلِ الْهُحْرِيِّ، إِذَا حَرَجَ اللَّهُامُ الأَسْمَرُ يَقُودُ أُسْدًا ضَرَاغِمَةً، وَلَيُوثًا مُلاهِمَةً، أَوَّلُ اسْمِهِ سِينٌ، وَأَوَّلُ بَأْسِهِ عَلَى أَهْلِ البَصْرَةِ، يَقتُلُ سَادَاتِهِمْ، وَيَسْبِي حَرِيمَهُمْ، وَتَكُونُ لَهُ وَقُعْةً بَسِيْنَ تُلُسولِ وأكام، يُفتُلُ بهَا الرَّجَالُ وَتُهلَكُ الأَبطالُ، بَيْنَ ۚ يَلْكَ التَّلُولُ وَالرِّمَالُ.

فَيًا وَيْلَ كُوفانِكُمْ هَذِهِ مِنْ نُزُولِهِ فِي دِيارِكُمْ، وَهَتْكِهِ لِـــحَرِيَكُمْ، عُمْرُهُ طَوِيلٌ، وَشَرُّهُ عَزِيرٌ ، وَرَجُلُهُ ضَرَاغِمَةٌ. وَاللَّهِ مَا نُصِرُوا بَعَمَلِ سَبَقَ، وَلكِنَّها فِتْنَةً يَهْلِكُ بِهِمَا الْمُنافِقُونَ وَالْفَاسِقُونَ؛ الَّذِينَ فَسَقُوا فِي دِينِ اللَّهِ وَبلادِهِ، وَأَظْهُرُوا الْبَاطِلَ فِي عِنادِهِ، فَكَالَّنِي بِهِمْ وَقَدْ قَتُلُوا مَنْ يَهَابُ صَوْلَتَهُمْ وَيَحافُ شَرَّهُمْ مِنْ أَمْراء وَخَدَمُ، يَقُودُونَ سَادات وَأَبْطال كالسَّيْلِ الْمُدُودِ، كثير عَدَدُهُمْ، قَلِللَّ عِنْهُم، يَرُولُ مُلْكُهُم وَيُستَأْسَرُ سَيَّدُهُم، وَهِيَ الطَّامَّةُ الكُبْرَى، فَيلْحَقُ أَوَّلُها بِآخِرِها، وَإِنْ لِكُوفَانَكُم هَذِهِ آياتٍ وَعَلَامَاتٍ وَعِبَراً لِمَنْ اعْتَبْرَ.

وَإِنَّهُ لَيَدْخُلُ البَصْرَةَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ بِالسَّيْفِ وَالْأَمَانِ، فَيَا وَيلَ المُؤْتِفِكَةِ وَمَا يَحِلُّ بِهَا مِنْ سَسِيْف مَشْهُور وَقَتِيل مَحْدُول.

ثُمَّ يَأْتِي الزُّوْرَاءَ \_ وَهِي الغِثْنَةُ القُصْوَى \_ فَيَحُولُ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَها، فَما أَشَدَّ بُهِتَانَهِـــا، وَأَكْتُـــرَ طُفْنَانِها، وَأَغْلَبُ سُلُطَانِها.

ثُمَّ قَالَ عليهالسّلام: الدَّيْلَمُ الدَّيْلَـــمُ، عَجَمَّ لَا يَفْقَهُونَ، قِصَافُ الأَبْدَانِ، بيضُ الوُحُوهِ، وثَّابَةٌ لِلْحَرْب، قَاسِيَةٌ قُلُوبُهُم، رَدِيَّةٌ ضَمايرُهُمْ. الْوَيْلُ لِبَلدِ يَدْخُلُونَهُ٪، وأَرْضِ يَسْلُكُونَها^. حَبَرُهُمْ

۲. في دش): اتكونوا).

۱. يوسف: ٤١. ٣. في دش»: «يُلبِّي».

٤. في اش): امن ا بدل ابين ا.

٥. كذا في (ط»، وفي (ش»: (عزيز»، والظاهر ألهما مصحفان عن (غزير».

٢ . في النسختين: (آيات وعلامات وعبر) ، والمثبت بمقتضى النحو.

٧ . في النسختين: ﴿ يَدْخُلُوهُ ﴾ بدل ﴿ يَدْخُلُونَهُ ﴾ .

٨ . في النسختين: «يَسْلُكوها» بدل «يَسْلُكُونَها».

طَامِسٌ، وَأَمْرُهُمُ لابسٌ. صَغِيرُهُمْ شَرٌّ مِنْ كَبيرهِمْ، يَتَّبعُهُمُ الأَكْرادُ بَينَ تُلُول وَجبال، فَكَمْ مِنْ قُلْةٍ تُخَوَّبُ ١ ، وَمُدُن تُهْلَكُ.

الوَيْلُ لِقَرْوِينَ مِنَ الفِتْنَةِ الَّتِي تَكُونُ بها، تُسْبَى بهَا النِّسَاءُ، وَيُقْتَلُ مِهَا الأَطْفَالُ.

الوَيْلُ لِهَمَذَانَ إِذَا نَزَلَ مِنْ شَرْقِيٌّ بَابِها"، وَعَمِلَ السَّيفُ في أَكْنَافِها، فَيَقْتُلُ بها خَمْسُونَ أَلْفًا؛ عَلامَةُ ذَلِكَ إِذَا بُنِيَتِ القَبَّةُ في حَامِعِهَا، وَيَصِيحُ بهم صَائِحٌ: قُتِلَ صَاحِبُكُم، فَعِنْدَها يُقْبلُ الدَّيْلَمُ كَدَبيب النَّمْل.

الوَيْلُ لِلدَّيْنَوَر، ثُمَّ الوَيْلُ لِقَرْمِيسينَ مِنَ القَتْلُ وَالجَلاء؛ يُقْتَلُ بهَا عَلَى سَيْفٍ وَاحِدٍ مِانَهُ أَلْسِفٍ، وَيَرْكُبُ النَّاسُ بَعْضُهُم بَعْضًا، وَتَهْجُمُ خَيْلُ الدَّيْلَم عَلَى إصفَهانَ، وَيَقَعُ حِصَارٌ عَظِيمٌ.

مَعَاشِرَ النَّاسِ، لَقَدْ عَلْمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ أَلْفَ مَسْأَلَةِ، تَفَرَّعَتْ كُلُّ مَسْأَلَةِ أَلْفَ مَسْأَلَةِ، مَا فِيها مَسْأَلَةٌ إِلَّا وَفِيها أَلْفُ بَابِ مِنَ العِلْمِ، وَإِنَّما أُوْرَدْتُ لَكُمْ ذَلِكَ لِتَعْرَفُوا مَا يَنَالُكُمْ مِنَ الغِتَن؛ مِنْ شِيدًةِ ظُلْم مُلُوكِهمْ، وَظُلْم قُضَاتِهم في أَحْكَامِهمْ، وَكَلَب° زَمَانهمْ، و فِسْق تُحَّارهِمْ، فَإِنَّ عِنْدَ ذَلِكَ تَطُولُ آمَالُهُمْ، وَيَقِلُّ مَعْرُوفُهُمْ، وَتَكَثَّرُ شَكْواَهُمْ.

فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ مِنْ ذَلِكَ الزَّمَانِ وَمِنْ أَهْلِهِ؛ فَإِنَّهُمْ لا يَكْتُمُونَ مُصِيبَةً، وَلَا يَقْبُلُونَ عُنْرًا، قَدْ خَالَطَ الشَّيْطَانُ أَبْدَانَهُم، فَهُوَ يَلْعَبُ بهمْ كَما يَلْعَبُ الصِّبْيَانُ بِالْكُرَّةِ، وَخَيْرُ النَّاس مَنْ تَخَلَّى بدينهِ إِلَى الشَّالُمْ ، وَتَبَعَ آثَارَ النَّبِيْنَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ. إنَّ الفِتَنَ لَتَرْكَبُ الأَمْصَارَ حَتَّى يَقُولَ المُؤْمِنُ الضَّعِيفُ المُحِبُّ لَنَا أَهْلَ البَّيْتِ: إِنِّي لَمُسْتَضْعَفٌ في الأَرْض.

ئُمُّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، لَا يَسْتُوى الظَّالِمُ وَالمَظْلُومُ، وَلَا الجَاهِلُ وَالعَالِمُ، وَلَا الحَقُّ وَالبَاطِلُ، وَلَا العَدْلُ وَالجَوْرُ، إِنَّ لَكُمْ شَرِيعَةٌ مَعْلُومَةً، وَمَا مِنْ نَبِّي وَلا أَهْل بَيْتِ نِبِّي إِنَّا وَلَهُمْ أَصْدَادٌ كثيرةٌ، وَإِنَّهُ إِذَا ذُكِرَ آلُ حَرْبُ يَفْرَحُونَ، وَإِذَا ذُكِرَ آلُ مُحَمَّدٍ تَسْوَدُّ وُجُوهُهُمْ كَقِطَع اللَّيْل، كَأَنَّما أُخْرجُوا مِنْ بحَارِ مُظْلِمَةٍ، أَوْ سُفُن مُتَطَامِسَةٍ، فَإِنْ دُعِيتُمْ إِلَى سَبِّنا فَسَبُّونا، وَإِنْ دُعِيتُمْ إِلَى البَراعَةِ مِنَّا فَلا تَتَبَرُّؤُوا مِنَّا؛ فَإِنَّهُ مَنْ ' تَبَرَّأُ مِنَّا فَقد^ تَبَرَّأُ مِنَ اللَّــهِ وَبَرئَ اللَّهُ مِنْهُ وَرَسُولُهُ. مَسَاكِينُ هَذِهِ الْأُمَّةُ.

٣. في وشه: ويُقتل، بدل وويُقتل،

١. في اش ا: التخرّب ا.

٣. في وش ؟: والباب؛ بدل وبابها،، وفي نسخة منها كالمثبت.

٤. في اطاء: القُرْمِيسين، بضمّ القاف. وفي اش، بكسر القاف. والمثبت عن معجم البلدان ٥: ٣٣٠.

ه. في دش: دو كُلْب،

٦. في اشَّه: الشام، بلا همز، وكذلك في كلُّ الموارد الآتية، فلا نكرَّر الإشارة لذلك.

٧. في فشه: ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِدَلَ وَمَنَّ ٤. ٨. افقدا ليست في اطا.

فَقَالَ الأَحْنَفُ بنُ قَيْسٍ: وَمَنِ المَساكِينُ يَا مَوْلَايَ؟

قَالَ: شِيعْتَنا وَمُحِبُّونا أَهْلَ البَيْتِ، هُمْ عِنْدَ النَّسِ كُفُّارٌ وَعِنْدَ اللَّهِ أَبْرَارٌ، وَعِنْدَ النَّاسِ كَاذِبُونَ وَعِنْدَ اللَّهِ صَادِقُونَ، وَعِنْدَ النَّاسِ هَالِكُونَ وَعِنْدَ اللَّهِ فَائِرُونَ، فَازُوا وَاللَّهِ بالإيمانِ وَحَسرَ المُنافِقُونَ.

أَيُّهَا النَّاسُ، ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُـــمْ راكِعُونَ﴾ ، كَأَنِّي بطائِفَةٍ مِنْكُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ عَلِيَّ بنَ أَبِي طالب ادَّعَى الغَيْبَ فَهُـــو الـــرَّبُّ، كَذَبُوا وَرَبُّ الكَّمْيَةِ، قُولُوا فِينَا مَا شِيْتُمْ وَاحْعَلُونَا عَبِيداً مَرْتُوبِينَ فَإِلَّكُمْ سَتُخَلِفُونَ .

ثُمَّ قَالَ: إِنِّي وَاصِفْ لَكُمُ السَّينَ المُعْوِيَةَ الجَامِعَةَ لِلْفِتَنِ، فَإِنَّ بَعْدَ ثَلاثِ مِاتَةِ وَعِشْرِينَ سَنَةَ تَالِيكُمُ السَّنَةُ الدَّهْمَ فِيهَا الفِتْنُ، والعَرَّاءُ تَعُرُّ بِأَهْلِهَا، وَالسَّقطاءُ يَسْقُطُ فِيهَا الوِلْمَانُ، وَالْخَلَّاءُ وَالْحَرَّانِ عَلَيْهِمُ السَّقطاءُ يَسْقُطُ فِيهَا الوِلْمَانُ، وَالْخَلَّاءُ وَالْمَلِمَانَ، وَالمَنْفِيةُ تَنْهِى عَنْهُمُ الإِيمَانَ، وَالكَرَّارَةُ كَرَّتْ عَلَيْهِمُ خَيْلِ هُحُرْ، وَالمَنْفِئةُ وَمَكُنَ فِيهَا الأَقْرَعُ النَّاقِصُ مِنَ الجَزِيرَةِ، وَعَلَبَ صَاحِبُ اللَّيْلَمِ عَلَى البَصْرَةِ، وَصَعِدَ القِيانُ إِلَى الشَّامِ، وَالمَّمْنَةُ الفَشْواءُ عَشَتَ الْخَيْلُ وَالْمَنْفَ الْفَيْلُمِ وَالْمَنْفَاءُ الْفَيْلُ وَالْمُلَقَتُ فِي وَلِمِ اللَّيْلَمِ وَالْفَلِقُولُ وَالْمُنْفَاءُ وَالْمُنْفِقَ وَالْمَلُومُ وَالْمُومِ وَالْمُومُ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومُ وَالْمَلُكُاءُ الْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُومِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلِقُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلِومُ وَالْمُؤْلُومُ الْمُؤْلِومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلِومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلِومُ وَالْمُؤْلِومُ وَالْمُؤْلِومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلِومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلِقُومُ وَالْمُؤْلِومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلِومُ وَالْمُؤْلِقُومُ وَالْمُؤْلِقُومُ وَالْمُؤْلِقُومُ وَالْمُؤْلِقُومُ وَالْمُؤْلِقُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُولُومُ الْمُؤْلِقُوم

٩. في (ش): (وأطْلَقَتْ).

٧. في وطه: والأقرعُ والناقص.

١. المائدة: ٥٥.

٢. غير واضحة النَّقُط في النسختين ٥ طـ ٩ و ش ٤، والمثبت أقرب للمعنى.

٣. في ٥ش١: •السُّنَنَّ بدل •السنينَّ.

غير واضحة النقط في وط»، كأنها وتُمُرُّه. ولعلَّ المثبت مصحف عن ووالعَرَّاءُ تَمُرُّه.

٥. كذا في اش، وهي في اط، بضم الجيم فقط.

٦. في ٥ط٠: • والبرُشاء.

٨. في دش، «الجُبَل، بدل «الخيل».

١٠. في اش ؛ او آذَرُ بيحان ١.

١١. الضمير يعود للعراق، أي: يفتن العراقُ بشَرُّ نَفْسهِ.

١٣. في اشَّ": • والصُّرُود ٢.

ه١. في فشَّه: •والصُّرُودُّ.

١٢. في فشَّ؛ فوالصُّغُداء). ١٤. في فشًّا: فوالطُّمُوح؛.

خَرَجَتِ الفِئْتَةُ مِنْ بَلَدِ الرُّومِ، وَالمُحْرِبَةُ صاحِبُ الأَكْرَادِ مِنْ شَهْرَزُورَ، وَالمُرْمِلَةُ أَرْمَلَتْ نِساءَ أَهْلِ العِراقِ، وَالكَمْورُ رَمَتِ النَّاسَ إِلَى أَرضِ الشَّامِ، وَالطَّامِحَةُ طَمَحَتِ البَصْرَةُ بِالفِئْتَةِ، وَالمَثْلِلُةُ قَتَلَتِ النَّاسَ عَلَى القَنْطَرَةِ وَبِرَأْسِ عَيْنٍ، وَالمُفْبِلَةُ أَقْبَلَتِ النَّاسَ عَلَى القَنْطَرَةِ وَبِرَأْسِ عَيْنٍ، وَالمُفْبِلَةُ أَقْبَلَتِ النَّاسَ عَلَى القَنْطَرَةِ وَبِرَأْسِ عَيْنٍ، وَالمُفْبِلَةُ أَقْبَلَتِ النَّاسِ عَنِي الْمِثْونِ وَالمُفْبِلَةُ أَقْبَلَتِ النَّاسِعَةُ السِّمْورَةِ العِبْلُ فِي أَرْضِ الحَرْبِيرَةِ، وَالكَرُودُ لَمُ يُسْتِحُ الفِيلُ فِي أَرْضِ الجَزِيرَةِ، وَالكَرُودُ لَمُ يُسْتِحُ الفِيلُ فِي أَرْضِ الجَزِيرَةِ، وَالكَرُودُ لَمُ يُسَتِحُ الفِيلُ فِي أَرْضِ الجَزِيرَةِ، وَالكَرُودُ لَمُ يُسْتِحُ الفِيلُ فِي أَرْضِ الجَزِيرَةِ، وَالكَرُودُ لَمُ يُسَتِحُ الفِيلُ فِي أَرْضِ الجَزِيرَةِ، وَالكَرُودُ لَمُ يُسَتِحُ الفِيلُ فِي أَرْضِ الجَزِيرَةِ، وَالكَرُودُ لَمُ يُسَتِحُ الفِيلُ فِي أَرْضِ الجَزِيرَةِ، وَالكَلُودُ غَنَا يَقُولُونَ مِنْ وَالسَّائِلُ مِنْ الجَمْعَةِ فَلَا يَقُولُونَ المُعْلَقِ المُعْلِقُ المُنْقِلُ وَلِهُ المَّيْعِ حَتَّى يَتُحْدُونِ رَبًا وَأَنَا بَرَيَّ عَلَى مَنْ الجُمْعَةِ إِلَى المُعْلَقِ المَنْقِلُ وَلِهَا الشَّيْعَةُ حَتَّى يَتَّذِونُ وَلِمَ المَّيلُ مَنْ المُعْمَةِ إِلَى الْمُعْتَقِ فَلَا يَقُولُونَ رَبًا وَأَنَا بَرَيَّ عَلَى الْمُعْتَقِ فَلَا يَقُولُونَ .

قَالَ الأَحْنَفُ بنُ قَيسٍ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَيَتَّخِذُونَكَ رَبًّا؟

قَالَ: نَعَم.

وَالمَكْنَاءُ يَمْكُثُ النَّاسُ يَطْلُبُونَ؛ فَرُبَّما يُصِبِّحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيُمْسِي كافرًا، يَكُونُ الصَّارِخُ فِيها مَرَّتَينِ؛ يُنادِي: «أَلَا إِنَّ المُمْلُكَ فِي آلِ عَلَيِّ»، فَتِلكَ الصَّيحَةُ مِنَ السَّماءِ، ويُنادِي إِبْلِسُ ثَانِيةً: «أَلا إِنَّ المُمْلكَ فِي آلِ زِيادٍ»، فَيَقُولُ المُنافِقُونَ: إِنَّ الصَّارِخَ الأَوَّلَ مِنْ سِحْرٍ عَليٍّ وَالثاني هُوَ الحَقُّ، فَعِنْسَدَ ذَلكَ يَخْرَسُ مِنْهُمْ قَوْمٌ وَيَعْمَى آخَرُونَ وَيَهْرَحُ المُؤْمِنونَ بَصَرْ اللَّهِ.

ثُمَّ قَالَ عليه السّلام: أَعُودُ باللهِ مِنْ سَنَةِ سِتٌ وَثَلاثِينَ وَثَلاثِمِائَةٍ؛ لَقَدْ تَرَكَتِ السَمُدُنَ حَراباً، وَأَهْلَها حَيَارَى شَرْقاً وَغَرْباً ! مِنْ غَلاء جَال، وَحَرْب مُفْتِن، وَمَوْتٍ جَارِفٍ، وَفِيها يُؤْخَذُ الحَجُرُ اللَّمُودُ؛ يَأْخُذُهُ قَوْمٌ مِنَ القَرامِطَةِ، فَيعيدُهُ اللهِ إِلَها عَنْ قَرِيب عَلَى يَدِ رَجُلٍ مِنْ ذُرَتِيقِ. أَلَا إِنَّ أَسُوتًا حَالاً فِي ذَلكَ الزَّمَانِ بَلَدُ الجَزِيرَةِ الحَمْراء، يَا لَها وَيا لَأُحْتِها تَصِيبينَ وَمَا هَلْ يَتَالُها مِنْ سِنِينَ عَدَد، وَمَا يَتَحَدُّهُ فِي سَنَةِ عَشْرٍ وَأَرْبِع مِائَةٍ مِنْ خَرَابِ الدُّورِ وَالقُصُورِ، يَظْهُورِ الأَقْرَعِ النَّقِصِ السَمْحُمُهِمِّ، وَمَا مَلْ لَيَتُوى الصَّعْرَى مِنْ بَنِي الأَصْفَرَ تَحْرَبُ دُورُهُم وَتَهْلِكُ أَمْوالُهُم، وَهِي وَاللَّهُ مِنْ بَنِي الْأَصْفَرَ تَحْرَبُ دُورُهُم وَتَهْلِكُ أَمْوالُهُم، وَهِي وَاللَّهُ مِنْ بَنِي الْأَصْفَرَ تَحْرَبُ دُورُهُم وَتَهْلِكُ أَمْوالُهُم، وَهِي وَاللَّهُ مِنْ بَنِي الْأَصْفَرَ تَحْرَبُ دُورُهُم وَتَهْلِكُ أَمْوالُهُم، وهِي وَاللَّهُ مِنْ بَنِي الْأَصْفَرَ تَحْرَبُ دُورُهُم وَتَهْلِكُ أَمْوالُهُم، وهِي وَلُولُ اللهُ اللَّذِيلُ لِللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللَّهُ الللَّهُ

١. في اطا، دون نقط، وكلمة الأكراد بالرفع، فلعلها: اصاحَتِ الأكرادُ..

٧. في ﴿شَ»: ٩ بالقنطرة ، بدل • على القنطرة ».

٣. في اطاء: الا ناصر ؛ بدل اولا ناصر ،

٤. في ٩ش٣: ﴿وَالْكُرُودِ ﴾.

٥. في «ش»: «والكُمُود».

٦. في وطه: ووغَرْقاً، بدل ووغَرْباً،، والمثبت عن وش.

قِيلَ: يَا أُميرَ المُؤْمِنِينَ فَصِفْ لَنَا الأَقْرَعَ النَّاقِصَ!

فَقَالَ: هُو الَّذِي حَمَعَ فَأَكْثَرَ '، وَأَمْهِلَ فَتَحَبَّرَ، فَلِيلُ الإِيمانِ، كثير الطُّفْيَانِ، يَشِيدُ البُنْيانَ، بَعِيدُ الأَمْلِ، عُمْرُهُ أَفْصَرُ مِنْ أَمَلِهِ، ظُلْسَمُهُ كَثير، وَعَدْلُهُ قَلِلٌ، كَأَنَّهُ مِنَ أَصْحَاب سِحَيلٍ '، مَسْكَنَهُ تَعْيِينُ، فَيَا مُصِيبَةُ لِيَلْكَ المَدينَةِ وَمَا يَنَالُ أَهْلُهَا مِن غَلاءٍ مُحْجِف، وَالْقِطاعَ السَّبِيلِ، وَلا عَالِمٌ يَرْحُرُهُ، وَلَا رَاهِدٌ يَبِطُهُ يَفْتُونُهُ ۚ عَلَى ظُلْمِهِ وَجَورِهِ كَمَا يُرِيدُ، أُولئكَ الَّذِينَ بَاعُوا الدَّينَ بِالدُّنِيا. وَلا عَلِمٌ وَالذِي فَلَقَ الحَبَّةُ وَيَرَأُ النَّسَمَةَ، لَو أَنْ عَلَى بَن أَبِي طَالِبٍ فِي ذَلكَ الزَّمَانِ لَبَذَلَ فِيهِمُ السَّيفَ حَتَى يُلجِي وَالْجَنَ الرَّمَانِ لَبَذَلَ فِيهِمُ السَّيفَ حَتَى يُلجِي وَالْجَنَهُ عَرَبُوا اللَّهِ وَعَرَبُوا اللهِ فَي ذَلكَ الزَّمَانِ لَبَذَلَ فِيهِمُ السَّيفَ حَتَى يُعْرِبُهُ مَوْتَهُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

فَقَالَ مَالِكُ الأَشْتَرُ: وَمَا مَوْتَتُهُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟

قَالَ: يَقَتُلُهُ أَخُوهُ الأَصغَرُ وَيَمْلِكُ مَكانَهُ تِلْكَ القِلاعَ، وَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ مِنَ الشَّأْنِ.

وَمِنْ قَبَلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ يَخْرُجُ الرُّومُ إِلَى أَرضِ نَصِيبِينَ فَيَرُدَّهُمُ اللَّهُ إِلَى تَكْرِيتَ، فَذَلِكَ العَحَبُ العَحيبُ. وَمِنْ مَارِدِينَ إِلَى تَصِيبِينَ لَآياتُ تَبِينُ، وَمِنْ هِيْتَ إِلَى تَكْرِيتَ يَشِيبُ الطَّفَلُ الصَّغِيرُ، فَكَمْ مِنْ قَتِيلٍ وَأَسِيرٍ هُنَاكَ وَحِصْنٍ مَفْتُوحٍ، حَتَّى يَذْهَبَ مِنَ النَّاسِ الإِبَمَانُ، وتَـــمْرُجُ \* خُراسانُ بِفِئْتَةٍ يَقْدُمُهَا الـــمُصْفَرُهُ الرِّحْلَيْنِ.

فَيَا وَيُلَ الرَّيِّ مِنْ وَقَعْةِ تَكُونُ عَلَى بَابِها، ثُمَّ عَلَى جَبَلٍ يُعْرَفُ بِـــ طَبَرَكَ، مِمَّا يَلِي جَامِعَها؛ يُمثّلُ عَلَى جَبَلٍ يُعْرَفُ بِـــ طَبَرَكَ، مِمَّا يَلِي جَامِعَها؛ يُمثّلُ عَلَيهِ عَلَيهِ عِلَيهِ عَلَيهِ عِلَيهِ عَلَيهِ عِلَيهِ عَلَيهِ عِلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عِلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ الْعَمْدُ بِالمَدَائِنِ وَقَائِعُ كَثِيرةً مَعَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي العَبَّسِ يُفْتَلُ فِيها المُسَجَّمُ وَالْهَجْهاجُ وَالْفَحْفاجُ، فَيُذْبُحُ كَما يُذْبُحُ الكَبْشُ، وَيَخْرُجُ شُعْبُ بنُ صالحٍ مِن بَينِ قَصَبٍ وَإِكَامٍ \_ وَهُوَ الفَحْفاجُ، فَيُذْبُحُ كَما يُذْبُحُ الكَبْشُ، وَيَخْرُجُ شُعْبُ بنُ صالحٍ مِن بَينِ قَصَبٍ وَإِكَامٍ \_ وَهُوَ المُعْوَلَ عَلَيْ عَلَيْ عَمَادَى وَرَجَبٍ، مِنْ نَشْرِ أَمُواتٍ، وَخَعْلٍ رِجَالٍ وَسَنِي أَحَواتٍ.

ثُمَّ تُشْبِلُ الفِتنةُ إِلَى أَرضِ الجَزِيرةِ، فَعِنْدُها يُظْهِرُ المَنْصُورُ رايتُهُ، فَيُواقعُهُ أُصَيْفِرُ تَظْلِبَ عَلَى فَنْطَرَةِ

٦. في وش : والسمُصَفَّرُ ٥.

٢. في دش؛ والسُّحَّيل؛ بدل وسحَّيل؛.

١. في ٥ ش»: ٥ وأكثر » بدل ٥ فأكثر ».
 ٣. في النسختين: ٩ يُفتُوهُ ».

٤. كُذا في النسختين، ولعلُّها مصحُّفة عن «مارقة كَفَرَّة»، أو «بأزقَّة كَفَريَّة»، وهي قرية من قرى الشام.

ه. في اشَّا: ﴿ وَيَمْرَجُ ۗ ا. وَلَعَلُّهُمَا مُصَحَّفَتَانَ عَنَ ﴿ وَتَمُوجُ ۗ ا.

٧. في وش: وعليها، بدل وعليه.

رَأْسِ عَيْنٍ، فَيَقْتُلُ عَلَيها سَبْعُونَ ٱلْفَ صَاحِبِ سَيْفٍ مُحَلَّى ْ، وَتَوْجِعُ الفِتْنَةُ إِلَى العِسرَاقِ، وَتَظْهَـــرُ فِئْنَةُ بِشَهْرُزُورَ، وَهِى الفِئْنَةُ الصَّمَّاءُ النَّهْمَاءُ المُسمَّاةُ بالهَماهِم.

فَقالَ عَمْرُو بنُ الحَمِقِ: يَا أَمِيرَالسَمُؤْمِنِينَ فَمِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ أُصَيْفِرُ تَغْلِبَ؟ صِفْهُ لَنَا.

فَقالَ: هُوَ مَدِيدُ الظَّهْرِ، قَصِيرُ السَّاقَيْنِ، سَرِيعُ الِهِمَّةِ، سَرِيعُ الغَضَب، يُواقِعُ الرُّومَ اثْنَتُين وَعِشْرِينَ وَقُعَةً، وَهُوَ شَيْخٌ طَويلُ العُمُر، تَدِينُ لَهُ مُلُوكُ الرُّوم حَتَّى يَــخْعُلُوا ۚ خُدُودَهُمْ تَــحْتَ أَقْدَامِهِ عَلَى سَلَامَةٍ مِنْ دِينهِ وَأَمْرِهِ وَنَفْسهِ، وَعَلَامَةُ خُرُوجهِ بُنْيانُ مَدِينَةٍ عَلَى بَاب ثَغْر مِنْ ثُغُور الرُّوم تَسخْرَبُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَسخْرَبُ ذَلِكَ النُّفْرُ، وَيَكُونُ لَهُ بالشَأْم وَقائِسعُ بَيَّنَاتٌ، يَمْلِكُ أَعْلَى دِحْلَةَ وَالنَّيلَ ۚ وَالفُراتِ، وَيَقْوَى أَمْرُهُ، وَتُكْسَفُ الشَّمْسُ فِي رَمَضانَ، وَتُعْمَرُ الإكامُ ۚ وَالآجامُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، فَإِذَا وَقَعَتِ الغِتْنَةُ بالْعِراق مِنَ الشَّهْرَزُوريّ ــ حَتَّى يَسْتَبيحَ أَهلَهَا وَفِتيَانَها وَقَبائِلُها ــ فَعِنْدَها تَبْلُغُ الفِتْنَةُ إِلَى الزَّوْرَاء، وَيَشْتَغِلُ أَهْلُ الشَّأْم بحِصْب وَأَمْن، فَيَقُولُ الشَّهَرزُوريُّ: «انطَلِقُو بنَا إِلَى الشَّأْم،، فَيَفَاتِلُ أَهْلَ الجَزيرَةِ الحَمْراء، فَيَا وَيْلَ لَــهَا مِمَّا يَترَلُ بِهَا مِنْهُم مَعَ الأَكْرَادِ، وَيَا وَيْلَ نَيْنُوى الصُّغْرَى وَالكُبْرَى وَأَطْرَافَ سَعِرْتَ ۚ وَمَعْدِنَ وَحَرَّانَ و تَدْمُرَ مِنَ الحِصَارِ الشَّديدِ، الوَيلُ لِفَارِقِينَ ۚ بعدَ ذَلِكَ مِنْ أَصحَابِ الخِفافِ السّعر ۚ ثمَّا يَفْعَلُونَ بَأَهْلِهَا مِنَ القَتْل وَالسَّبْي حَتَّى يَصْعَدُونَ الفَصِيلَ ٨، فَيَصِيحُ بهم جَبْرَئيلُ صَيْحَةً فلا تُسجِسُ لَسهُم حِسّاً دُونَ الرَّحِيل، وَتُفْتَحُ حِبالُ الجَزيرَةِ، وَيَلْتَقِى الشَّهْرَزُوريُّ بالقَصِير عَلَى باب مَدِينَةِ الحَدِيدِ، فَيَقْتلُ الشَّهْرَزُوريُّ، ويَلْحَقُهُمْ أُصَيْفِرُ تَغْلِبَ، فَيَغْنَمُ المُسْلِمُونَ غَنِيمةً عَظِيمةً، وَيَصِيرُ أُصَيْفِرُ تَعْلِبَ بمَنْ مَعَهُ مِنْ رَبيعَةَ وَمُضَرَ إِلَى قُسْطَنْطِينَيَّةَ فَيَقَتُلُ عَلَى بَابِهِا قَتلاً ذَرِيعاً حَتَّى يَخُوضَ النَّاسُ فِي الدِّماء، وَيَصِيحُ صَائِحٌ مِنْ بَلَدِ الرُّوم: · فُتِلَتِ النَّصْرانيَّةِ،، وَأُصَيْفِرُ تَغْلِبَ عَلَى بَابِها، وَيَنْهَزَمُ مَلِكُ الرُّومِ إلى أرْمَنيَّةٍ<sup>١</sup>، وَيَسْتَحيرًّ

١. في النسختين: • مُحِلًّا •، وهي مصحّفة عن المثبت.

٢ . في النسختين: • يجعلون • والمثبت بمقتضى النحو.

٣. في اطا دون ضبط آخر الكلمة.

ق وش ا: «الأكمام» بدل «الإكام» وهي تصحيف.

٥. لم نعثر عليها في كتب البلدان.

٦. كذا في النسختين، ولعلها مصحفة عن السميَّافارِقِين ٥.

٧. كذا في النسختين دون ضبط، وأراها مصحفة عنَّ • الشُّعْر •، جمع الأَشْعَر بمعنى الكثير الشعر.

٨. كذا في النسختين.

٩. كذا في النسختين، والذي في كتب البلدان: ﴿أَرْمِينْيَة ، و إِرْمِينَيَة ، انظر معجم البلدان ١: ١٥٩ ـ ١٦٠.

بِالبَرْعَنِ ، وَيَكْتُبُ مَلِكُ الرُّومِ إِلَى أُصَيْفِرِ تَغْلِبَ: وارْحِعْ وَلَكَ مَا تُرِيدُ، فَيَأْتِى ذَلِكَ، فَيَقُولُ مَلِكُ الرُّومُ: والتُونِ بِكِتَابِ دانِسالِ الحَكِيمِ، فَيَأْتُسوهُ بِهِ، فَيَحِسْدُهُ صَاحِبَهُمْ، فَيَكُتُبُ إِلَيهِ: وارْجِعْ مُهَادِنًا، فَيَأْتِي وَالْأَمُوالِ، فَيَرْجِعُ الْأَصَيْفِرُ مُهَادِنًا، فَيَأْتِي وَالْأَمُوالِ، فَيَرْجِعُ الْأَصَيْفِرُ مَفْسِهِ مِنَ الخَيْلِ وَالأَمُوالِ، فَيَرْجِعُ الْأَصَيْفِرُ مَفْسِهِ مِنَ الخَيْلِ وَالأَمُوالِ، فَيَرْجِعُ الْأَصَيْفِرُ مَنْصُد، أَ.

وَيَيْمَتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ العَبَّاسِ: أَن أَقْدِمْ، فَيَأْتِى ذَلِكَ، فَيَسيرُ إِلَيْهِ مِنْهُ ۚ جَيْشٌ عَظِيمٌ، فَيَقَهَـــرُهُ أُصَيفِرُ تَغْلِبَ لِحَيشِ بَنِي العَبَّاسِ، وَيُقبِلُ فَيسُ عَيلانَ ۚ مِنْ بَابِ الحِحازِ حَتَّـــى يَنْـــزِلَ بِكُوفَـــانِكُمْ هَذِهِ، وَتَأْتِيكُمُ الفِتْنَةُ مِنْ كُلِّ جَانب، فَيكُونُ لَهُ مَعَكُمْ وَقَائِمٌ كَثِيرةٌ.

وَيَخْرُجُ الأُصَيْفِرُ إِلَى الجَامِعَ، فَيَبَايِعُ النَّاسَ عَلَى قَصْدِهِ العِراقَ، وَيَبَعَثُ الجُيوشَ إِلَيْهَا، وَكَذَلِكَ أَعُو الفَصَّاحُ يُنْفِذُ عَسْكَرَهُ، وَالحَارِجُ بِشَاطئ دِجْلَةَ، وَعَزِيزُ الهُحْرِيُّ، وَفِتْتُهُ الكَاتِبُ الَّذِي هُوَ شَبِيهُ قَارُونَ، وَيَخْرُجُ الشَّلِحُ صَاحِبُ النِّيرانِ، وَالسَمْتُولِّي عَلَى الغَوْرِ، وَمَالِكُ رِقابِ النَّاسِ، وَصَاحِبُ الرَّوْراء، فَصِيْئِذٍ تَقَعُ الوَقْعَةُ بِبَابِلَ، فَيُقتلُ بِها خَنْقُ كِيرِ، وَيَكُونُ خَسْفٌ عَظِيمٌ.

ثُمَّ تَقَعُ وَفَعَةٌ أُخْرَى بالزَّوْراءُ فَيَصيحُ فِيهِم صَائِحٌ: والحَقُوا بإِخْوانكُم إِلَى بَابِلَ عَلَى الفُراتِ،، فَيَخْرُجُ أَهْلُ الزَّوراء كَأَنَّهُم النَّمْلُ فَيَقْتَبُلُونَ عَلَى النَّهرِ، فَيُقْتُلُ مِنْ أَهْلِ الزَّوْرَاءِ عَلَى قَنْطَرَةٍ هُناكَ حَمْسُونَ أَلْفاً، وَتَقَعُ الهَرْيَمُةُ بأَهْلِ الزَّوْراء، فَيَلْحَقُونَ بالْــحبال وَتَرْجعُ بَقَايَاهُم إِلَى الزَّوْراء.

ثُمَّ يَصِيحُ بِهِمُ الصَّنَّحَةَ النَّائِيَةَ فَيَخْرُجُونَ، فَيَقْتُلُ مِنْهُمَ حَلَّقٌ كَدَير، وَيَسخُرُجُ الصَّالِحُ إِلَى أَرْضِ الحَرِيرَةِ، فَيَقُولُ: «الْسحَقُوا بِإِخْوانَكُم بِالْعِراقِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَسخُرُجُ أَهْلُ الجَرِيرَةِ فَيَقَتْلُونَ بِالْعِراقِ، فَيُقْتُلُ مِنْ أَهْلِ الجَرِيرَةِ مَقْتُلَةٌ عَظِيمَةً. ثُمَّ يُلْحَقُ أَصَيْفِرُ تَعْلِبَ فَيَقُولُ: «الْسحَقُوا بِإِخْوَانِكُم بِالْعِراقِ، فَيَقُلِلُ أَصَيفِرُ تَعْلِبَ بِمَنْ مَعَهُ تَحْوَ العِرَاقِ، فَيمُرُّ بِمَدِينَةِ هِيْتَ فَيكُونُ لَهُ وَقَعَةٌ عَظِيمَةً تَلُومُ مَا بَيْتَهُمْ ثَلَاثُمَ اللَّعِلَةُ بَعْضُهُمْ عَنْ لَكُومُ الْحَرَاقِ، فَيمُونُ بَعْدِينَةِ هِيْتَ فَيكُونُ لَهُ وَقَعَةٌ عَظِيمَةً تَلُومُ مَا بَيْتَهُمْ فَلَ اللَّهُ الْمَالِمِ وَلَيْ الشَّامِ عَلَى شَاطِئَ اللَّهُ الْمَالِمِ عَلَى الشَّامِ عَلَى شَاطِئَ اللَّهِ الْمَالَمِ عَلَى الْمَالِمِ عَلَى الشَّامِ عَلَى الْمَالِمِ عَلَى الْمَالِمِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَعْمَةً عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْعَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَال

أ. كذا في النسختين، ولعلّها مصحّفة عن وأرغر ، وهي مدينة على ساحل بحر مانطس، وهو بحسر متصسل بخلسيج القسطنطينية. انظر معجم البلدان ١: ٩٣٥.

إليه القياده. ٣. ١ منه ا ليست في ١ ش٠.

ه. كذا في النسختين.

٢. في وش ؟: وفيغضبُ عليه القباد ، بدل وفيبعث إليه القياد ٩.

في النسختين: •غيلان ، وهي تصحيف عن المثبت.

٦. في دش: «الشُّلَج؛ بدل «الشُّلِح؛.

ثُمَّ يُصْعِدُ حَيْشُ العِرَاقِ إِلَى بَلَدِ الجَهَلِ، وَيُقِيمُ أُصَيِّفِرُ تَغْلِبَ بِالْكُوفَةِ سَنَةً، يَتَصَفَّحُ أَهْلَهَا وَيَعْرِفُ أَخْوَالَهُمْ، وَيَثْنِي بِمَا تُرَباً وَأَيُّ تُرَب ، حَتَّى يَصِلُهُ حَبَرٌ مِنْ بَلَدِ الشَّأْمِ آلَّهُ قُطِعَ عَلَى الحَاجِّ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَسْتُهُ البَرُّ حَانِيه، وَالبَحْرُ رَاكِيَّهُ، فَلَا يَحُجُّ أَحَدٌ مِن النَّاسِ مِنَ العِراقِ ولا مِنَ الشَّأْم، وَيَكُونُ الخَرُوبِ والخَوْفِ؟ حَتَّى يُنْقَطِعَ الحَجُّ ويَمْنَمُ البَرُّ حانِيَهُ والبَحْرُ راكِيَهُ، ويَصْرَ واليَمْنِ، فَعِنْدَ ذلك تُواتُرُا ۖ الحُرُوبِ والخَوْفِ؟ حَتَّى يُنْقَطِعَ الحَجُّ ويَمْنَمُ البَرُّ حانِيَهُ والبَحْرُ راكِيهُ، ويَصِيعُ صَافِحٌ مِنْ بَلَدِ الرَّوم: وقُتِلُ أَصَيْفِرُ تَغْلِبَ».

فَيَخْرُجُ مَلِكُ الرُّومِ فِي مِاتَةِ أَلْفِ صَلِيبِ تَحْتَ كُلِّ صَلِيبِ أَلْفُ مُنَجَّجِ صَاحِبِ سَيْفِ مُحلَّى أَ، فَيَنْزِلُونَ بِأَرْضَ الأَيُومِ – وَهِيَ قَرِيَةٌ مِنَ المدينةِ السَّوناء، وَهِيَ مَدِينَةٌ بَنَاهَا وَلَدُ الأَصْفَرِ الّذِي يَقَلَّلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ صَالِحِي مُؤْمِنِيها – ثُمَّ يَتَقَلُ مِنْهَا إِلَى المَدِينَةِ الْهَالِكَةِ المَنْعُوتَةِ \* مِن بَيْضاءِ النَّغُورِ؛ كانَ يَنْزِلُها سَامُ بنُ نُوحٍ، فَيكُونُ الوَقْعَةُ عَلَى بَابِها بَيْنَ مَلِكُ الرُّومِ وَبَيْنَ أُصَيْفِر تَعْلِبَ، وَلَا يَرْحَلُونَ عَلْهِ حَمَّلُونَ عَلْهِ مَقْتَلَةً عَظِيمَةً، وَتَقْصَى فِئْتَةُ الجَزيرَةِ.

وَتَرْجِعُ الغِتْنَةُ إِلَى الزَّوْراءِ، فَيَقُتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَليها خَلِيفَتانِ بَل مَلِكانِ فِي يَومٍ وَاحدٍ، فَيَقْتُلُ أَحَدُهُما بِالْجَانِبِ الغَرْبِيِّ، وَالآعَرُ بِالجانِبِ الشَّرْقِيِّ، وَيَلِيها بَعْدَهُما رَجُلٌ يُقالُ لَهُ: الحُسينُ بنُ العَبَّاسِ ، وَذَلِكَ فِي الطَّبَقَةِ السَّابِعَةِ، وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الزَّمانِ حَسْفٌ وَقَذْفٌ وَلا يَنْهاهُمْ ذَلِكَ عَمَّا يَعْمَلُونَ مِنَ السَمِعَاصِي.

فَقَامَ إِلَيهِ الأَصْبَغُ بنُ نُباتَهَ، فَعَالَ: يَا أَمِيرَالـــمُؤْمِنِينَ، إِنَّكَ ذَكَرْتَ لَنَا السُّفْيانِيَّ، وَلَـــمْ تُبَيَّنْ لَنَـــا أَمْرَهُ وَلا صِفْتَهُ.

فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: قَدْ ذَكَرْتُ لَكُمْ، أَنَّ خُرُوجَهُ فِي الطَّبْقَةِالسَّابِعَةِ مَعَ أخوالِهِ الكَلْبِيِّينَ. قَالَ: فَاشْرَحُهُ لَنَا لِنَكُونَ عَلَى بَصِيرَةِ مِنَ البَيانِ.

قَالَ: نَعَم، يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ اخْتِلافُ ثَلاثِ رَايَاتٍ: رَايَةٌ بالْـــمَغْرِب، فَيَا وَيْلَ مِصْرَ، وَمَا يَـــحِلُّ

١. التُّرَب: جمع التُّرْبَة. وهي هنا كناية عما يُبنَّى بما من الدُّور والـــمُدُن.

٢. في اش): (تواترت) بدل (تُواتُر).

٣. بناءً على ما تقدّم في وش ، يجب أن ترفع على الفاعليّة ووالخوفُ، لكنّها فيها بالجرّ كالمثبت.

في النسختين: • مُحِلًّا • وهي مصحفة عن المثبت.

٥. كذا في النسختين، ولعلها مصحفة عن: «المُنْحُوتة».

٦. في اش ١: اعبّاس؛ بدل العبّاس؛

٧. في اطا: العملوه، وهي مصحفة عن المثبت، أو عن: العملونه،

بِهَا مِنْ أَصْحَابِ تِلْكَ الرَّايَةِ، إِنَّهُمْ يُقْبِلُونَ إِلَيْهَا فِي مائَةِ أَلْفٍ مِنَ السَمَغْرِب، فَيَسْبُونَ أَهْلَها، حَتَّسَى تُبَاعَ الإِمْرَأَةُ يَنِنَّهُمْ بِدِرْهَمٍ، وقَد عَقَدُوا مَلاحِفَهنَّ بَعْضَهُم إِلَى بَعْضٍ، فَهُنَّ بَيْنَ بَاكِيةٍ وَصَارِخَةٍ، وَلَا لَهُنَّ مُغِيثٌ، وَلَا مَنْ يُنْكِرُ ذَلِكَ.

> وَأَمَّا الرَّايَةُ الثَّانِيَّةُ: فَتَكُونُ بِالْـــِحَزِيرَةِ الحَمْراء. وَأَمَّا الرَّايَةُ الثَّالِثَةُ: فَتَكُونُ بَالشَّأْم، وَتَدُومُ الفِئْنَةُ بَيْنَهُم سَنَةً.

ثُمَّ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنَ الرَّوْرَاءِ مِنْ وَلَدِ العَبَّاسِ إِلَى الشَّامِ فِي حَيْشٍ عَظِيمٍ، حَتَّى يَكُونَ يَيْنَهُ وَيَيْتَهُم مَسِيرَةُ لِيَلْتَيْنِ، فَيَقُولُ أَهْلُ السَمْطِينُ، فَيَحْتَعِعُ رُوَساءٌ مِنَ الشَّامِ وَمِن مِصْرَ، فَيَطْلَبُونَ جَيْشُ بَنِي العَبَّاسِ فَتَضْطُرِبُ الشَّامُ وَفِلسَّطِينُ، فَيَحْتَعِعُ رُوَساءٌ مِنَ الشَّامِ وَمِن مِصْرَ، فَيَطْلَبُونَ جَيْشُ بَنِي العَبَّاسِ فَيَقُتُلُونَ فِتَالاً شَدِيداً فَيَهُمْ الحَرْبُ بَيْنَهُمْ، فَيَدُومُ الحَرْبُ بَيْنَهُمْ، حَتَّى يَقُولُ الشَّامِ، فَيَدُومُ الحَرْبُ بَيْنَهُمْ، حَتَّى يَقُولُ القَائِلُ: ووَالله مَا كَانَ يَقْلُ فِيهِم ، حَتَّى يَقُولُ القَائِلُ: ووَالله مَا كَانَ يُعْلَى فَيهِ مِنْ مَا تَلْقَى أُمَّةُ مُسحَمَّدٍ مِنْهُم مَا قَالُوا فَلِكَ، وَلَاللهُ فَيهِ إِلَّا كَذِبٌ، وَوَالله إِنَّهُم مَا قَالُوا فَلِكَ، وَلَا يَعْلَمُ مُونَ مَا تَلْقَى أُمَّةُ مُسحَمَّدٍ مِنْهُم مَا قَالُوا فَلِكَ، وَلَا يَوْلُ مَعْرِلُ فِيهِم خَتَّى يَسَرَى فَأَوْلُ مَنْولَ يَعْلَسُمُونَ مَا تَلْقَى أُمَّةُ مُسحَمَّدٍ مِنْهُم مَا قَالُوا فَلِكَ،

ثُمَّ يَعْبُرُ الفُراتَ وَيَنْزِعُ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِنْ قَلْبِهِ، ثُمَّ يَسيرُ إِلَى مَوْضِعِ يُقَالُ لَهُ: قَرْفِيْسيا، فَيَكُونُ لَهُ بِها وَقُعَةٌ عَظِيمَةٌ، فَلا يَنْقَى بَلَدٌ إِلَّا بَلَغَهُ ذَلِكَ مِنْ حَبَرِهِ ۚ فَيُداخِلُهُم مِنْ ذَلِكَ جَرَعٌ وَفَزَعٌ شَدِيدٌ، وَلَا يَزَالُ يَدْخُلُ بَلَداً بَلَداً، فَيْطِيمُهُ أَهْلُهُ، وَمَنْ عَصَاهُ مِنْهُمْ، أَثْرَلَ بِهِ العُقُوبَةَ، فَأُوّلُ وَقُعَةٍ كَانَتْ لَهُ بحِمْصَ، نُمُّ بحَلَبَ، ثُمَّ بِالرَّقَةِ، ثُمَّ قَرْفِيسيا، وَهِيَ أَعْظَمُ وَفْعَةٍ لَهُ.

َ ثُمَّ يَرْحِعُ إِلَى دِمَشْقَ، وَقَدْ دَانَ لَهُ الخَلْقُ بِالطَّاعَةِ، فَيحَيِّشُ حَيْشًا ۚ إِلَى المَدِينَةِ، وَحَيْشًا ۗ إِلَى المَشْرِقِ، فَبَعَيْثُ المَشْرِقِ، فَأَمَّا حَيْشُ المَشْرِقِ، فَأَمَّا وَتُبْقَرُ بُطُونُ المَشْرِقِ، فَأَمَّا حَيْشُ المَشْرِقِ: فَيَقْتَتِلُونَ بِالرَّوْرَاءِ قِتالاً شَدِيدًا، فَيَقْتُلُون بِها سَبْعِينَ أَلْفاً، وتُبْقَرُ بُطُونُ ثَلاثِ مِائةِ امْرَأَةِ، وَيَحْرُجُ الجَيْشُ إِلَى كُوفَانكُم، فَكَمْ مِنْ بَاكُ وَبَاكِيَةٍ، فَيَقْتُلُ بِها خَلْقُ كثير.

وَأَمَّا حَيْشُ الْمَدِينَةِ: فَإِلَّه إِذَا تُوَسَّطَ البَيْدَاءَ، صَاحَ بِهِمْ جَبْرَئِيلُ عليهالسّلامَ صَيْحَةً، فَلا يَنْقَى مِنْهُم أَحَدٌ إِنَّا وَهَلَكَ، وَيَخْسِفُ اللهِ بِهِم، فَيَكُونُ فِي إِثْرِ الجَيْشِ رَجُلانِ، يُقالُ لَهُما بَشِيرٌ وَلَذِيرٌ - وَقِيلَ وَبُرٌّ وَوُئِيْرَةٌ - أَحَدُهُما مِن كَلْبَ، وَالآخَرُ مِن ثَقِيفٍ، قَد ضَلَّت نَافَتَاهُما، فَإِذَا رَجَعَا، لَقِيَا جَبرُئيلَ فِي صُورَةِ رَاعِ فَيَسْأَلانِه عَن الجَيْشِ، فَيَقُولُ لَهِما: ﴿ وَأَلْتُما مِنْهُ .

قوله: • وبلاء عظیماً ،، لیس ف • ش ».

٢. في النسختين: ﴿ خَيْرِهِ ۗ، وهي مصحفة عن المثبت.

ثُمَّ يَمِيحُ بِهِما فَتَتَحَرُّكُ وَجُوهُهُما القَهْقَرَى، وَيَمضي أَحَدُهُما إِلَى المَدِينةِ، فَيُخْرُهُم بِما دَفَعَ اللهِ عَشْكُرُهُ، وَيَنهَزِمُ قَومٌ مِن وَلَدِ رَفَّهِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ

فَقِيلَ لَهُ: يَا أَمِيرَالسَمُوْمِنِينَ، وَمَا الَّذِي يَتَحَدُّدُ مِنَ الأسوارِ؟

قَالَ: يُحَدُّدُ سُورُ مَدِينَةِ الشَّالْمِ وَهِي خَرَابٌ، وَيُنْنَى عَلَيهِ سُورانِ، وَعَلَى البَيْضاءِ سُورٌ، وَعَلَى البَيْضاءِ سُورٌ، وَعَلَى البَيْضاءِ سُورٌ، وَعَلَى البَوْسِ سُورٌ، وَعَلَى أَرمِيَّةً سُورٌ، وَعَلَى السُّوسِ سُورٌ، وَعَلَى مَراغَا سُورانِ بَعْدَ خَسْفو وَعَلَى المَوْصِلِ سُورٌ، وَعَلَى المَوْصِلِ سُورٌ، وَعَلَى المَوْصِلِ سُورٌ، وَعَلَى الكَرْخِ سُورٌ سُورانِ، وَعَلَى عِبارِ يُونُسَ سُورانِ، وَعَلَى الكَرْخِ سُورٌ وَعَلَى عَلَى عِبْلِ يُونُسَ سُورانِ، وَعَلَى الرَّحْبَةِ أَسُورَ، وَعَلَى بالِس مُورَّ، وعلَى حَمْصَ سُورٌ أَرفَعُلُ، وَبِهِ سُمَيْتِ الرَّقْطَاءُ، وعلى بالِس سُورٌ، وعلى حَمْسَ سُورٌ أَرفَعُلُ، وَبِهِ سُمَيْتِ الرَّقْطَاءُ، وعلى بالِس سُورٌ، وعلى جَمْسَ سُورٌ أَرفَعُلُ، وَبِهِ سُمَيْتِ الرَّقْطَاءُ، وعلى بالِس مُورَّ، وعلى إللَّهُ عَلَى إللَّهُ عَلَى إلَيْنَ الرَّوراءِ وَمِن دِيارِ يُونُسَ، وَيَحْتَمُ إِلَيْهَا رِجَالٌ مِنَ الزَّوراءِ وَمِن دِيارِ يُونُسَ، وَيَحْتَمُ إِلَيْهَا رِجَالٌ مِنَ الزَّوراءِ وَمِن دِيارِ يُونُسَ، وَيَكُونُ لَنَهُ مَلْ مَا المُوسِلِ اللَّهُ وَعِلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى وَالْعَلْ وَيَعْ وَمِن دِيارِ يُونُسَ مُورَاءِ وَمِن دِيارِ يُونُسَى، وَيَحْمَعُ إِلَيْهَا رَجَالًى مِنَ الزَّوراءِ وَمِن دِيارِ يُونُسَى، وَيَحْمَعُ إِلَيْهَا وَعَلَى وَالْمُوسِلِ يُونَ وَالْمُ وَعَلَى وَالْمُ وَعَلَى وَلِي اللَّهُ وَالْمَاءُ مَا اللَّهُ وَالْمُ وَلَا مِنَ الرَّوراءِ وَمِن دِيارِ يُونُسَى، وَيَحْمَعُ إِلَيْهَا وَلَوْلُ وَقَعْقِ مِنْ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمَاءُ وَمِن وَالْمُ وَالْمَلْ وَالْمَاءُ وَالْمُولَةُ وَالْمُولِي الْمِولَا الْمَوْسِلِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُ وَالْمُولِي الْمُؤْمِلُولُهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْم

ثُمَّ يَنْزِلُ الزَّوْرَاءَ فَتَقَعُ الوَقْعَةُ عَلَى القَنْطَرَةِ الْعَيْقَةِ، فَيُقَّتُلُ عَلَيْها سَبْعُونَ أَلْفاً إِلَّا أَنَّ فِيها كُتُوزَ قارُونَ، وَلَها وَصْفَ عَظِيمٌ بَعْدَ الحَسْفِ وَالقَذْفِ، وَهِيَ أَسْرَعُ ذَهابٍ فِي الأَرْضِ مِنَ الوَّئدِ الحَدِيدِ فِي الأَرْضِ الرَّخْوَةِ، وَلَا يَزَالُ يَقَتُلُ عَلَى الأسماءِ ثَمَن اسْمُهُ كَاسْمِنا أَهْلِ ٱلْبَيْتِ؛ لِعِداوَتِهِ لَنَا وَبُغْضِهِ، ثُمَّ يَحْمَهُ الأَطْفالَ وَيُغْلَى لَهُمُ الزَّيثُ فَيَقُولُونَ لَهُ: وإِنْ كَانَ قَدْ عَصَاكَ آباؤُنا فَما ذَلْبَنا لَحْنُ؟،، فَيَأْخُذُ مِنْهُم رَجُلاً اسْمُهُ حَسَنَ، وَرَجُلاً اسْمُهُ حُسَيْنَ، فَيصِلْهُهُما، ثُمَّ يَسيرُ إِلَى كُوفَانكُم هَنْوِه، فَيَعْمَلُ

١. كذا في النسختين، ولعلُّها مصحفة عن: •فتتحَوَّل،

۲ . الكهف: ۷۹.

٤ . لعلَها هي اتُستَر ؛ بعينها.

٦ . في اشا: الرُّحَبَة).

٨ . في اخرا: افيقع).

٣. في •ش، • إلَّا أَنَّ •.

٥. كذا في النسختين.

۷. في اش ا: اويكون ا.

بِأَهْلِهَا كَذَلِكَ، وَيَصْلُبُ عَلَى بَابِ مَسْجِدِكُم هَذَا طِفْلَينِ حَسَناً وَحُسَيناً، ثُمَّ يَسِيرُ إِلَى المَدينَةِ فَيَغْبُهَا ثَلاَيَة آيَامٍ بِلَيالِيها، وَيَقْتُلُ بِها خُلْقاً كثيراً، وَيَصْلُبُ عَلَى بَابِ مَسْجِدِ النِّيِّ طِفْلَينِ حَسَناً وَحُسْئِناً فَتَغْلِي دِماؤُهُما كَمَا عَلَا دَمُ يَحِي بْنِ زَكَرِيَّاء، فَإِذَا رَأَى ۚ ذَلِكَ أَيْقَنَ بِالْبلاء، فَيَحْرُجُ هَا إِلَى الشَّامِ، فَلا يَرَى في طَرِيقِهِ أَحَداً يُحالِفُهُ، فَإِذَا دَحَلَ دِمَشْق، اعْتَكُف عَلَى شُرْبِ الخَيْرِ وَالمَعاصي ، وَيَقُولُ لَهُ: وَافْحُرْ بِهَا عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ، فَيَنْعُ ذَلِك، وَيَنْفُو بَطْنَهَا، فَسَنْقُطُ إِلَى بَعْضٍ أَصْحَابِهُ بِذَلِكَ، نُمَّ يَسِخُرُجُ وَيَيدِهِ حَرَّيَةٌ فَيْأَخُدُ امْراةً حَامِلاً، فَيَسْفُطُ إِلَى بَعْضٍ أَصْحَابِه، وَيَقُولُ لَهُ: وافْحُرْ بِهَا عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ،، فَيَفْعُلَ ذَلِك، وَيَنْفُو بَطْنَهَا، فَسِنْقُطُ الوَلَهُ مَا الفَرَجُ، وَيَقُولُ لَهُ: والْمُدَى عَلَى سَائِرِ المُدْنِ: وَيَا أَمَّةً مُحَمَّدٍ قَدْ حَاءَكُمُ الفَرَجُ،، وَيَقُولُ لَهُ: حَاءَكُمُ الفَرَجُ،، وَيَقُولُ وَنَذِهِ عَلَى سَائِرِ المُدْنِ: وَيَا أَمَّ مُحَمَّدٍ قَدْ حَاءَكُمُ الفَرَجُ،، وَيَقُولُ وَنَذِمَا هَذَا الفَرَجُ،، وَيَقُولُ وَنَذِمَ عَلَى سَائِرِ المُدْنِ: وَيَا أَمَّ مُحَمَّدٍ قَدْ حَاءَكُمُ الفَرَجُ، وَلِيَوْ وَالْمُعُونَ وَيَقُولُونَ: وَمَا هَذَا الفَرَجُ،، وَيَقُولُ وَنَذِي عَلَى سَائِرِ المُدْنِ: وَيَا أَمَّةُ مُؤْمِكُهُا وَلَا الْعَرْجُ وَ مُؤْمِلِ وَمَشْقَ : وَأَلَا قَدْ حَاءَكُمُ الفَرَجُ وَالْتَعْمُ عَلَى شَوْرٍ وَالْمُؤْمُ وَالْمَالَةُ الْمَالِعُونَ الْمُؤْمُ وَالْعَلَى عَلَى اللّهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَمَ عَلَى عَلَ

ثُمَّ قَالَ عليه السّلام: أَلَا أَصِفُهُ لَكُمْ؟

قَالُوا: بَلِّي يَا أَمِيرَالـــمُؤمِنينَ.

قَالَ: هُوَ الْأَقْمَرُ صَاحِبُ الشَّامَةِ وَالعَلامَةِ، الأَسْمَرُ العَالِمُ غَيْرُ مُعَلِّمِ المَحْبُوُّ بِما لَمْ يُعْلَمْ.

أَلَا وَإِنَّ الدَّهْرَ فِينا فُسِمَتْ حُدُودُهُ، وَإِلَينا أَخِذَتْ عُهُودُهُ، وَإِلَيْنا تَرْجِعُ وَثَرَدُ شُهُودُهُ، وَإِنَّ أَهَلَ حَرَمِ اللَّهِ سَيَطْلُبُونَ لَنَا بِالقِصاصِ. مَن عَرَف غَيْبَتنا فَهُو مُشاهِدُنا، نَحْنُ العُرُوةُ الوُنْقَى، وَالجَانِبُ وَالجَنْبُ، وَمُحَمَّدٌ العَرْشُ عَرْشُ الرَّحْمنِ عَلَى الحَلَائِيْقِ، وَنَحْنُ النَّوابُ أَصُولُ العِلْمِ، وَنَحْنُ العَوابُ أَصُولُ العِلْمِ، وَنَحْنُ العَمْرَ أَلُوبُ، وَوَلاَيْتِنَا فَصُلُ الجِطاب، وَنَحْنُ حِجَابُ الجِحاب ، وَخَلْقنا أَحْسَنُ خَلْق اللَّهِ، فَرَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ حَلْقاً وَخُلْقاً، وَالمَهْدِيُّ أَشِبُهُ الخَلْق بِرَسُولِ الله صَلَّى اللهِ عَلْق مَرْدُ وَلاَيْتَالَام، فَمَن ادَّعَى غَيْرَ هَذَا فَعَلَيهِ لَمَنْهُ اللهِ.

ثُمَّ قَالَ عليه السّلام: فَيَحْمَعُ اللَّهَ لَهُ أَصْحَابَهُ؛ وَهُمْ عَدَدُ أَهْلِ بَدْرٍ، وَعَلَى عَدَدِ أَصْحَابِ طَالُوتَ ثَلَاثِ مِاقَةٍ وَثَلاثَةَ عَشَرَ رَجُلاً، كَأَنَّهُم لَيُوثٌ خَرَجُوا مِنْ غَابَةٍ، قُلُوبُهُم مِثْلُ زُبْرِ الحَدِيدِ، لَو رَامُوا

۲. في اش ا: اأرَىٰ، بدل ارأىٰ.

١ . في «ش»: «فيها» بدل «بما».

٣ . قوله: ﴿ وَالْمُعَاصِي ۗ ، ليسَ فِي ﴿ شِ ۗ .

غير واضحة في «ش»، فهي بين «التّواب» و«التّواب».
 ه . في «ش»: «وأصول»، لكن ضُربَ على واو العطف.

٦ . في «ش»: «ولايتنا» بدل «وولاًيتنا».

٧. في ٥ش١: ١١ لحُجَّاب١.

٨ . في اش : وفَلرسُول ، والظاهر أنَّها تصحيف وفَلَرَسُولُ ٥.

الجِبَالَ لأَرْالُوهَا عَنْ مَواضِعها، الزَّيُّ وَاحِدٌ وَاللِّباسُ وَاحِدٌ كَأَنَّمَا هُمْ مِنْ أَبٍ وَاحِدٍ وَأُمَّ وَاحِدَةٍ، وَإِنِّي لَأَعْرُفُهُم وَأَعْرِفُ أَسْمَاعُهُمْ وَأَمْصَارَهُمْ.

فَقَالَ لَهُ الأَحْنَفُ بنُ قَيْسٍ: «بأبي أَنْتَ وَأُمِّي سَمِّهمْ لَنا».

فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامِ: نَعَم أَكتُبوا، أمَّا أُوَّلُهم فَمِنَ البَصْرَةِ، وَآخِرُهُم مِنَ اليَمامَةِ؛ فَمِنَ البَصْرَة رَجُلانِ: غَزُوانُ وَأَحْمَدُ، وَرَجُلٌ مِنَ البَيْداء: أَحْمَدُ، وَرَجُلانِ مِنَ البَانِ ٢: عَلَيٌّ وَمُحارِبٌ، وَرَجُلانِ مِنَ الباسِنَانِ": عَبْدُالله وَعُبَيدُالله، وَثَلَاثُهُ رحــال مِنَ الهَحْرُ : مُحَمَّدٌ وَعُمَــرُ وَمَالِكٌ، وَرَجُلٌ مِنَ البَريد ْ عَبْدُ الرَّحمن، وَتَلاَئُةُ رجال مِنَ الجَرْداء: حَعْفَرٌ وَبَكْرٌ وَلَيْثٌ، وَرَجُلٌ مِن عَقْر: أَحْمَدُ، وَرَجُلانِ مِنَ المَهْحَم: مُوْسَى وَعَبَّاسٌ، وَرَجُلٌ مِنَ الكَايِرَةِ': إبْرَاهيمُ، وَرَجُلٌ مِن المُشْتَركِ: عَبْدُالوَهَــاب، وَتُلاَنَةُ رجال مِن عانَةَ: أَحمدُ وَيَحْتِي وَأَفْلَــحُ، وَتُلاَنَةُ رجال من سُورًا: حَسنٌ ومحمّدٌ وفهْدٌ، وَرَجلٌ من الصّدرَيْنِ<sup>٧</sup>: عَبْدُاللَّــهِ، وَخَمْسَةٌ مِنَ الوَقْفِ: مُحمّدٌ وَصالحٌ ومُوْسَى وداوُدُ وجَعْفَرٌ، ورَجُلانِ من بابل: عليٌّ وحسينٌ، وخمسةُ رجال مِنَ الصِّين: عبدُ الرَّحْمَن ومُلاعِبٌ وحمزةُ وعليٌّ وفارسٌ، ورَجُلٌ من كَرْبلاءَ: عبَّاسٌ، وأَرْبَعَةٌ مِن صَنْعاءَ: حَسَنٌ وعُمَرُ وحيٌّ وسَمَيعٌ، وَرَجلٌ من نَحْدِ: إبراهِيمُ، وأَرْبَعَةُ رجال مِنْ مَكَّةَ: عُمَرُ وإبْراهِيمُ ومحمَّدٌ وعليٌّ، وَعَشَرةُ رجال مِنَ الْـــمَدِينَةِ: مُحَمَّدٌ وعَلِيٌّ وحَمْزَةُ وجَعْفَرٌ وعَبَّاسٌ وحَسَنٌ وحُسَيْنٌ وَطاهِرٌ ۖ وقاسِمٌ وإبْراهِيْمُ، وأَرْبَعَةُ رِجَالٍ مِنَ الكُوفَةِ: هُودٌ ومُحمَّدٌ وعزَّازٌ ۗ وغِياتٌ، وَرَجُلٌ مِنْ مِرْوَز ``: محمَّدٌ، وَرَجُلانِ مِنْ سابُورَ: عليٌّ ومُهاجرٌ، ورَجُلانِ مِنْ سَمَرْقَنْدَ: عَلِيٌّ وماجدٌ، وثَلاَثَةٌ من كازَرُونَ: عُمَرُ ومُعمَّرٌ ويُونُسُ، ورَجُلانِ من السُّوس: شَيْبانِ وعَبْدُ الوَهَّاب، ورَجُلٌ مِنْ دِمَشْقَ: أَحمدُ، ورجلٌ مِنَ

١ . في اش ١: الرَّأْيُ ا بدل االزُّيُّ ١.

١ الموجود في معجم البلدان ١: ٣٤٣ \_ ٣٤٤ وألبان و ولم يبين موضعها، ووألبان ، بلد على مرحلتين من غزنين بينها وبين كابل.

٣ . الموجود في معجم *البلدان* ١: ٣٢٣ ! باسبيان ! من قرى بلخ، و اباسيان ! قرية بخوزستان.

٤ . في اطا: اللهجوا.

الموجود في معجم البلدان ١: ٤٠٦ البريت والبُريدان وبُريدة.

٦. في معجم البلدان ٤: ٤٤١ • كُذره و فَكَدُد ، و هَ كَذراء ، و و كُذراء ،

٧ . لم نقف عليها.

٨. توجد في (ط) فوقها كتابة غير واضحة، كأنها (فاذ) أو (سجاد).

٩ . في اش ١: اعزَّار ١.

١٠ . كذا في النسختين، وكأنَّها مصحفة عن ومَرُّوذه.

الطُّيْبِ: هِلالٌ، وأَرْبَعَةُ رِجَالٍ مِنْ شِيْرِازَ: حالِدٌ ومالِكٌ ونَوفَلٌ وإنْرِاهِيْمُ، ورجلٌ من المرباط: جَعْفَرٌ، وثَلاَئَةٌ من عُمــانَ': محمَّدٌ وصالــحٌ وداوُدُ، ورَجُلٌ من الغَلْثِّ: مالكٌ، وثَلاَئَةٌ مِنَ الأَهْواز: ومَيْمُونُ، ورَجُلانِ مِنْ وَاسِطِ: عقيلٌ وأَحْمَدُ، وثَلاَئةً مِنَ الزَّوْراء: عبدُ المُطَّلِب وأَحْمَدُ وَعَبْدُاللَّهِ، وسَبْعَةٌ مِنْ سُرًّ مَنْ رَأَى: عامِرٌ وعُمارَةُ وصَلَقَةُ وَلَيْتٌ وعَلِيٌّ ومُحَمَّدٌ ويَعْقُوبُ، ورَجُلانِ من عُكْبَر [١]: عَبْدُ الغَنيِّ وهارُونُ، وأَرْبَعَةٌ مِنْ باقرقا : عَلَوانُ وحِصْنٌ وآدَمُ وَأَيُوبٌ، وأرْبَعَةٌ مِنْ بَلَدِ: عَبْدُالله وعَبْدُونٌ وحاهِرٌ ولُقْمانٌ، ورَجُلانِ مِنَ الـــمَوْصِل: إبْراهِيْمُ وعبدُ العَزيز، ورجلٌ مِنْ سِنْحارَ: عَلِيٌّ، وَرَجُلانِ مِنْ نَصِيبِينَ: عَبْدُ الوَهَّابِ وَفَضْلٌ، وَرَجُلٌ مِنَ الرَّقَّة: سَهْلٌ، وَرَجُلٌ مِنْ حَرَّانَ: هارُونُ، وَرَجُــلٌ مِنْ تَدْمُرَ: عُمــارَةُ، وَرَجُلانِ مِنْ أَنْطاكِيَّةَ: مُحَمَّدٌ وعِمْرانُ، وتُلاَنَةٌ منْ غَرْنَانْ ؛ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَسَعْدٌ، وَرَجُلانِ مِنَ الصَّعِيدِ: نَوْفَلَّ وَمُهاجِّرٌ، وَرَجُلانِ مِنْ طُوسَ: جَعْفَرٌ وعَلِيٌّ، وحَمْسَةٌ مِنَ الأَنْبارِ: فَهْدٌ وَنَحْمٌ ونَصْرٌ وَعاضِدٌ وَثَابِتٌ، وَرَجُلٌ مِنَ الصَّرواتِ يُوسُفُ، وَرَجُلانِ مِنَ البَحْــرَينِ: مَنْصُورٌ وأَحْمَدُ، وَرَجُلٌ مِنَ المَزارِ': حَلَفٌ، وأَرْبَعَةَ عَشَرَ ۖ مِنْ آل عَبْدِ المُطْلِب: يَعْقُوبُ وَمَحْمُودٌ وَإِبْراهِيْمُ وَإسماعيل وَنَفِيْسٌ وَعَلْقَمَةُ وَكَامِلٌ وفَيْقَدُ وَمُلاعِبٌ وَمَيْمُونٌ وَغَنِيْمَةُ وَسَهْلٌ وَحامِدٌ، وَعَشَرَةٌ مِنْ جُرْجانَ: حالِدٌ وَصالِحٌ وَيُونُسُ وَكِلابٌ وَعُمارةُ وَسَعِيدٌ وأَحْمَدُ وطَلْحَةُ وَمَالِكٌ وَعَيْسَى، وَسَبْعَةٌ مِنَ الرَّيِّ: عَقِيلٌ وَحالِدٌ وَسِنانٌ وَغِياتٌ وعَبْدُ اللَّبِهِ وَنَحْمٌ وَطُفَيْلٌ، وَرَجُلٌ مِنْ سَمَرْقَنْدَ: أَحْمَدُ، وَحَمْسَةٌ مِنْ طَبَرسْتانَ: غَنايمُ وَفَضايلُ وَمَحاسِنُ وَلَقِيْطٌ وَسَلْــمانُ، وَتُلائَةٌ مِنْ قُمَّ: عَلِيٌّ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ، وَثَلاَئَةٌ مِنْ خُوزِسْتانَ: عَبْدُ الغَفُورِ وَداوُدُ وحَبيشٌ، وَثَلاَئَةٌ مِنْ سَحسْتانَ: مُبادِرٌ وَحارثٌ ومُبارَكُ، وَخَمْسَةٌ^ مِنَ المَداين: طالِبٌ وَعَلِيٌّ وَقَيْسٌ وَمُحَمَّدٌ وَحَسَنٌ

١ . في اش، اعمّان ٥.

لم أقف عليها، ولعلّها مصحفة عن «القلّت»، وهو موضع بين المدينة والشام.

٣ . في وش، ومُكَرَّم،

لم نقف عليها، ولعلّها مصحفة عن وباقر حا، من قرى بغداد من نواحي النهروان.

الموجود في معجم البلدان ٤: ٢٠١ غَزْنيان من قرى كِس مجاوراء النهر.

٦. لم نقف عليها، ولعلّها مصحفة عن «المذار»، وهي في ميسان بين واسط والبصرة.
 ٧. المذكر, ون ثلاثة عشر شخصاً، فلاحظ.

٨ . المذكورون ستة، فلاحظ.

وَمَنْصُورٌ، وَرَجُلٌ مِنَ الْأَبْلَةِ قاسِمٌ، وَخَمْسَةٌ مِنَ الْمَنْصُوريَّةِ : مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَيَحْيى وَمُعالِى وعُصَيْبَة، وَسِئَّةٌ مِنْ مِصْرَ وَمَا يَلِيها: مالِكُ وَنَفِيسٌ وَثَابِتٌ وَعَلِيٌّ وَكَامِلٌ وَبحرور ۚ، وَرَجُلانِ مِنَ الرُّقْةِ"؛ عُثمانُ وطَلْحَهُ، وَاثْنا عَشَرَ ۚ مِنْ مَرْوَ: حارثٌ وَنَحِيبٌ وجَهْلٌ وناصِرٌ وَمَسْعُودٌ وَذَيَّالٌ وكافِلٌ وَجَمِيلٌ وَجِصْنٌ وَبَدْرٌ وَجَبْهَةُ وَسَالِـــمٌ وَحَبِيبٌ، وَرَجُلانِ مِنْ قَاشانَ: بَكُرٌ وَنَصْرٌ، وَنَمانيَةٌ مِنْ مازَنْدَرانَ: عَلَويٌّ ومُضَرُ وَلَيْتٌ وَحَمَّادٌ وسَلْمانُ ۚ وَمُنْحِحٌ ورَبَبُ ۚ وجُمعةُ، وَعَشرَةٌ مِنْ إِرْبِل: عَبْدُ العَزيزِ وَقُنْفُذٌ وَٱبُوالسَّعاداتِ وَسَعْدٌ وَيُونُسُ وَمَحْمُودٌ وَكَمَالٌ وَعَبْدُالحَالِق وَمُنَبَّهُ وَفَضْلٌ، وَخَمْسَةٌ مِنَ الْجَزِيرَةِ الْحَمْراء: مَنْصُورٌ وَنَصِيْبٌ وَحَمِيْدٌ وَكَرْدَلُ وَفَلاحٌ، وَرَجُلانِ مِن البَوازيج: ميَّاسٌ ومُبادِرٌ، وَرَجُلٌ مِنْ باعليكٌ شَرِيْفٌ، وَتَلاَئَةٌ مِنْ وادِي القُرَى: كَحْلانُ وَمَرْوانُ وسَلِيطٌ، وأرْبَعَةٌ مِنْ سِعِرْتَ^: سُلْطانُ وَحمايلُ وَغَلَّابٌ وَغالِبٌ، وَتُلاَنَةٌ مِنَ الآيلَةُ : أَحْمَدُ وَتَحْمُرُ ` وَنَصْرُ، وَأَرْبَعَةٌ مِنْ أَرْدَبِيلَ: ثابتٌ وَقَيْصَرُ وَمُوْسَى وحَمَّادٌ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ بَلْخَ: مُنْجحٌ وَصَدُوقُ وَمُقْبلٌ وَعَلَّانُ وَمُواهِبٌ ٰ ا وَمِفْتاحٌ وَكَنْدَرُ وَوَحِيةٌ ا وَمُسلَّطٌّ ا وَوَهْبانُ وَصَخْرٌ وَعَبْدُالعَلِيّ وَشَوْصَبٌ وَنَحِيحٌ وَكَاتِمٌ، وَسَبْغَةٌ مِنْ قَرْوِينَ: بشرٌ وَحَاتِمٌ وَحُذَيْفَةُ وَسَلْهَبٌ وَمَعْقِلٌ وَزَيْدٌ وَنَحِيبٌ، وَتُلاَئَةٌ مِنَ الطَّايفِ: عَلِيٌّ وَسَبَا وَزَكُريًّا، وَعَشَرَةٌ ۚ ' مِنَ الطَّالَقانِ \_ الَّذِينَ ذَكَرَهُم رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، فَقالَ: ﴿إِنَّ لِلَّهِ كُنْزًا بِالطَّالَقانِ، لَيْسَ هُوَ بِذَهَبِ وَلا فَضَّةٍ، وَهُمْ هؤلآء الَّذِيْنَ كَنَزَ اللهُ فيها \_: صالِحٌ وَجَعْفُرٌ وَمَالِكٌ وَيَحْيَى وَهُودٌ وَدَاوُدُ وَعَلِيٌّ وَعَبْدَلٌ ١٠ وَغَيْلانُ وَعِيْسَى وَفَضْلانُ وَجَابِرٌ

١ . في معجم البلدان ٣: ٣٩١ صَبْرَةُ بلد قريب من مدينة القيروان، وتُسمَّى المنْصُوريّة. ولكنّ بناءَها متأخر عن زمـــان أميرالمؤمنين عليه السلام، اللَّهمّ إلّا أن يكون إخباره عن وجودها من بعد أيضاً بطريق المعجزة. ولعـــلّ المـــراد هــــي المنصورة بأرض السند. انظر معجم البلدان ٥: ٢١١.

۲ . في اش : (وبحرور ا بدل (وبحرور ا.

٤. المذكورون ثلاثة عشر، فلاحظ. ٣ . قد مضى قبل قليل في الصفحة السابقة ورجل من الرُّقّة.

٥ . في اشا: اوسليمان وسلمان، بدل اوسلمان،

٧. كذا، ولعلُّها هي ( بعلبك ).

٦ . غير واضحة تماماً في اش، وكأنَّها ازينب، ٨ . قال ياقوت في معجم البلدان ١٢: ٢٥٩ في رسم (أنجلُ): بلد من ديار بكر يُذكر مع سِعرْت بلد آخـــر هنـــاك. وذكرها أيضاً في ٢: ٤٩٤ في رسم وديار بكر ٩. لكنَّه لم يفردها بالذكر في فصل السين.

٩ . في اشَّا: (الآبلة). ولم نقف عليهما، ولعلَّهما مصحفتان عن الأَيُّلة). انظر معجم البلدان ١: ٢٩٢.

١٠ . غير واضحة في اطاء، فيمكن قراءتها النجم؛. ١١. في اشَّا: "ومُواهِبِ"، بفتح الميم.

١٣. في وش : و مُسلّط ، بكسر اللّام المشدّدة. ١٢ . في اش): اووحِيَّةً ا بدل اووَحيه. .

١٤. المذكورون واحد وعشرون شخصاً، ولعلُّهم في الأصل عشرون، وأصل النسخة •وعشرة وعشرة؛.

١٥ . في دش ،: دوعَبْدُل ،، بضمّ الدال.

فَيَقُولُ: وأَنا عَبْدُ اللَّــهِ الأَنْصارِيُّ، ثُمَّ يَفِيْبُ عَنْهُم، فَيَخْبَرُوْنَ أَنَّهُ فَدْ لَحِقَ بَقَبْرِ حَدَّهِ رَسُوْلِ اللَّــهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ، فَيَلْحَقُونَهُ بِالْمَدِينَةِ، فَإِذَا عَلِـــمَ بِقُدُومِهِمْ، رَجَعَ إِلَى مَكَّة، فَلَا يَرَالُونَ بهِ حَتَّى يُحِيهُم إِلَى ذَلِكَ، فَيَقُولُ لَهُم: وإِنِّي لَسْتُ قَاطِعاً أَمْراً، حَتَّى تُبايِعُونِي عَلَى ثَلاثِينَ حَصْلَةً تَلْوَكُمْ لَا تُغَيِّرُونَ مِنْها شَيْئًا، وَلَكُم عَلَىَّ ثَمانُ حِصال. ا

قَالُوا: , وَقَدْ فَعَلْنَا ذَلِكَ، فَاذْكُرْ مَا أَنْتَ لَهُ ذَاكِرٌ يَابُّنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ،، ثُمَّ يَعْرُجُونَ مَعَهُ إِلَى الصَّفَا، فَيَقُولُ: وَأَبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُولُّوا عَنِ الزَّحْفِ، وَلَا تَشْرِقُوا، وَلَا تَشْلُوا مُحْرِمًا، وَلا تَأْتُوا فَاحِشَةً، وَلا بُرُا وَلَا شَعِيراً، مُحْرِمًا، وَلا تَأْتُوا فَاحِشَةً، وَلا بَرُا وَلَا شَعِيراً، وَلا تَكْثَرُوا ذَهَبا وَلا يَضَعُرُوا عَيْرَهُ، وَلَا تَشْهَدُوا مِما لا يَعْلَمُونَ، وَلَا تُخْرِبُوا مَسْجِداً حَتَّى تَعْمُرُوا غَيْرَهُ، وَلا تُقْبِحُوا مُسْجِداً، وَلا تَشْفِكُوا دَمَّا حَرَاماً، وَلا تَعْدِرُوا مُسْتِماً، وَلا تَشْفِكُوا دَمَا حَرَاماً، وَلا تَعْدِرُوا بَعْدِرُوا لَمُسْتِماً، وَلَا تَشْفِكُوا دَمَا حَرَاماً، وَلا تَعْدِرُوا لَمُنافِقاً، وَلَا تَشْفِيرُوا الذَّهَبَ وَلَا الحَرِيرَ وَالدِّياجَ، وَأَنْ تَلْمِيرُوا الْمَاسِعُوا الذَّهَبَ وَلَا الحَرِيرَ وَالدِّياجَ، وَأَنْ تَلْهِيرُوا لاَ تَسْفِيلُ عَلَى الْخُدُودِ، وَتُحاهِلُوا فِي

٣. كذا، ولعلُّ الصواب: ﴿ قُشَيْرٍ ﴾.

في اش ا: اسليم ا بفتح السين.

٦. وجيعهم؛ ليست في وش).

٨. في وش،: وتُمستنأمَن،

۱ . في دش،: •وكثير، بدل •وكبير..

٣ . في اطاء: اورجل؛ بدل اورجلان.

ه . في اش ا: ﴿ وَعَنْقُر ا بِفْتِحِ الْعَيْنِ.

٧ . لفظ الجلالة ساقط من •ش٠.

اللُّــهِ حَقَّ جهَادِهِ، وَتَشَمُّونَ الطَّيبَ '، وَتَأْمُرُونَ بالْــمَعْرُوفِ، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الــمُنْكَر، فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَلَكُمْ عَلَىَّ أَنْ لَا ٱتَّحِذَ حَاجِبًا، وَلَا ٱلْبَسَ إِلَّا مَا ۚ تَلْبَسُونَ، وَلَا أَرْكَبَ إِلَّا مَا تَرْكَبُونَ، وَأَمْشِي حَيْثُ تَــمْشُونَ، وَأَكُونُ حَيْثُ تَكُونُونَ، وَأَرْضَى بِالْقَلِيلِ، وَأَمْلَأُ الأَرْضَ عَدْلاً كَما مُلِقَتْ جَوْراً، وَأَعْبُدُ ۗ الله حَقَّ عِبَادَتِهِ، أَفِي لَكُمْ وَتَفُونَ لِي ٣.

قالُوا: ﴿قَدْ رَضِيْنَا وَبَايَعْنَاكَ عَلَى ذَلِكَ، فَيُصَافِحُونَهُ، وَيُصَافِحُهُمْ رَجُلاً رَجُلاً، وَيَفْتُحُ اللَّهُ خُرَاسَانَ عَلَى يَدِهِ، وَتَعلِيعُهُ اليَمَنُ، وتَسيرُ الجُيُوشُ أَمَامَهُ، وَتَكُونُ هَمْدانُ وُزَراءَهُ، وَجَوْلانُ<sup>،</sup>ُ جُنُودَهُ، وحِمْيَرُ أَعْوَانَهُ، وَمُضَرُ قُوَّادَهُ، وَيُكَثِّرُ اللهُ جَمْعَهُ بتَمِيم، وَيَشُدُّ ظَهْرَهُ بقَيْس، وَيَسيرُ وَرَايَاتُهُ أَمَامَهُ، وَعَلَى مُقَدِّمَتِهِ عَقِيلٌ، وَعَلَى سَاقَتِهِ الحَرْثُ، وَتُسحالِفُهُ ۚ نَقِيفٌ وَمَسحْمَعُ وَغُدافُ، فَيُقْبُلُ بالجُيُوشِ حَتَّى يَصِيرَ بوَادي القُرَى فِي هُدُوٌّ وَرفْق، وَيَلْحَقُهُ هُناكَ ابْنُ عَمِّهِ الحَسَنيُّ فِي اثْنَى عَشَرَ أَلْفَ فَارس، فَيَقُولُ: ﴿ يَابْنَ عَمَّ أَنَا أَحَقُّ بِهَذَا الجَيْش مِنْكَ، أَنَا ابنُ الحَسَن، وَأَنَا الـــمَهْدِيُّ ٣٠.

(فَيَقُولُ لَهُ السمَهْدِيُّ: «لَا بَلْ أَنَا السمَهْدِيُّ».) ٢

فَيَقُولُ لَهُ الحَسَنيُّ: وهَلْ مِنْ آيَةٍ فَأَتَّبَعُك؟ ،

فَيُوْمَى السَّمَهْدِيُّ إِلَى الطُّيْر، فَيَسْقُطُ عَلَى كَتِفِهِ، وَيَغْرسُ قَضِيبًا فِي مَوْضِع مِنَ الأرْضِ بيَدِهِ، فَيَحْضَرُ وَيُورِقُ. فَيَقُولُ الحَسَيُّ: ۥ يَابْنَ العَمِّ هِيَ لَكَ،، وَيُنَايِعُهُ وَيُسَلِّــُمُ إِلَيْهِ جَيْشُهُ، فَيَكُونُ عَلَى مُقَدَّمَتِهِ وَاسْمُهُ كَاسْمِهِ. وَتَقَعُ الصَّيْحَةُ بالشَّأَمْ: وأَلَا إِنْ أَعْرَابَ الحِجَازِ قَدْ خَرَجُوا إَلْيُكُم،، فَيَجْتَمِعُونَ إِلَى السُّفْيانِيِّ بدِمَشْقَ، فَيَقُولُونَ لَهُ^: وإنَّ أَعْرَابَ الحِجَازِ قَدْ حَرَجُوا إِلَيْناهِ.

فَيَقُولُ السُّفْيانِيُّ لِأَصْحَابِهِ: ﴿مَا تَقُولُونَ فِي هَوُّلاءِ الْقَوْمِ؟ ۥ

فَيَقُولُونَ: ۥأَصْحابُ نَبْل وَإِبل ۚ وَضَعْفٍ، وَنَحْنُ أَصْحَابُ العُدَّةِ وَالسَّلاحِ أُخْرُجُوا بنَا إَلَيْهِم،، حَيْثُ يَرَوْنَهُ قَدْ حَبُنَ عَن الخُرُوجِ وَهُوَ عالِمٌ بما يُرادُ بهِ، فَلا يَزالُونَ بهِ حَتّى يَشْتَدَّ عَرْمُهُ عَلَى الخُرُّوج.

١ . في وط ١: والطَّيْب ١. ٢. في فش : اكما البدل اما ا.

٣ . في فش ١: قواعبُدُوا ٩ بدل قوأُعبُدُ ٩.

كذا في النسختين، والظاهر ألهما مصحفتان عن ووخوالان.

٥ . في اشَّ : اويخالفه، بدل اوتحالفه. ٦. في دش، دوغداق، بدل دوغُداف، ٨. اله؛ ليست في اش.

٧ . ساقطة من «ش ٩.

٩ . الكلمتان غير واضحتين تماماً في النسختين، ويمكن قراءقمما: •ونَيْل وإبل٠.

قَالَ الْأَحْنَفُ بنُ قَيْسٍ وَعَمْرُو بنُ الحَمِقِ: فَما اسْمُهُ يا أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ؟

قَالَ: هُوَ عُثْمانُ بِنُ عُقَبَةً ا بْنِ مُرَّةً بْنِ مُكَابِ بْنِ سَلْهَبِ ا بْنِ يَزِيدَ - لَعَنَهُ الله - بنِ عُثْمانَ بْنِ حَلْدِ بْنِ عَلْمِونَ فِي السَّماءِ، مَلْمُونَ فِي الأَرْضِ، أَشَرُّ حَلْقِ اللَّهِ اَبَا، وَٱلْعَنُ حَلْقِ اللَّهِ جَدًا، عَبْدِ شَمْسِ، مَلْعُونٌ فِي السَّماءِ، مَلْمُونٌ فِي الأَرْضِ، أَشَرُّ حَلْقِ اللَّهِ اَبَا، وَٱلْعَنُ حَلْقِ اللَّهِ جَدًا، وَالتَّمْ حَلْقِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَسَبْعِينَ ٱلْفَا حَتَّى يَثْوِلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّه

فَيَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: وَمَا تَرَوْنَ فِيما يَقُولُ ، ؟ وَذَلِكَ أَنَّه رَحِيمٌ.

فَيَقُولُونَ: وَوَاللهْ ۚ لَا صَلَّيْنَا أَوْ نَقُتُلُهُ، فَإِنَّهُ سَفَكَ اللَّمَاءَ، وَسَبَى حَرِيمَ السَّمُسْلِسِينَ، وَقَدْ عَلِسَمْتَ مَا فَعَلَ..

فَيَقُولُ: ﴿ شَأَنَكُمْ وَإِيَّاهُ ﴾.

فَيَاْخُذُهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ، فَيَضْجِعُونَهُ عَلَى شَاطِئِ البُحَيْرَةِ تَــخْتَ شَحَرَةٍ أَغْصائها في الــماء، فَيَذْبُحُونَهُ كَما يُذْبُحُ الكَبْشُ، وَيُعَجِّلُ الله بِرُوحِهِ إِلَى النَّارِ. أَلَا إِنَّ أَبْعَضَ الأَسْماءِ إِلَى اللَّــهِ اسْمُهُ، وَاسْمُ حَرْب، وغَالِب، وَمَلالِب، وَمُدْرِكِ، وَحَالِد، وَيَزِيدَ، والوَلِيدِ.

وَاعْلَمُواْ أَنَّ لِحَهَنَّمَ أَرْبَعَةَ أَرْكَانِ، كُلُّ رُكُن مِنْهَا لِرَجُلِ اسْمُهُ الوَلِيدُ؛ فَالرُكُنُ الأَوَّلُ لِلْوَلِيدِ بنِ

۲. في دش ١: دسهلب ١ بدل دسلهب ١.

٤. في دش ا: اصّبّاح ١.

١ . في اشا: اعْقَبُةً ١.

۳ . ليست في «ش». `

٥ . قوله: ﴿وَاللَّهُ ﴾، ليس في ﴿شُءُ.

الرَّيَّانِ؛ فِرْعَونَ إِبْراهِيمَ، وَالرُّكُنُ الثَّانِ لِلوَلِيدِ الثَّانِ ابن مُصْعَب؛ فِرْعَونِ مُوسى، وَالرُّكُنُ الثَّالِثُ لِلْوَلِيدِ المَحْزُومِيِّ، وَالرُّكُنُ الرَّابِعُ لِلْوَلِيدِ المَرْوَانِيِّ. أَلَا وَفِي ذَلِكَ الوَقْتِ يُرِيحُ اللهُ مِن أُمَيَّةَ وَثِيبِدُ شَأَفْتِها.

ثُمَّ يَسِيرُ السَّمَهْدِيُّ إِلَى دِمَشْقَ، وَيَنْعَثُ جَيْشًا إِلَى أُحْيَاء كُلْب، فَالْحَائِبُ مَن خَابَ مِنْ سَلَب كَلْب وَلَو بعِقال بَعِير، فَيَسْبَى كَلْبًا وتُباعُ نساؤُهُم عَلَى دَرَج دِمَشْقَ مُوَشَّمات ٰ السَّواعِدِ، وَإِنَّ دِمشقَ فُسطاطٌ المُسْلِسمينَ وَهِيَ حَيْرُ مَدِينَةِ فِي ذَلِكَ الرَّمانِ، فِيْها آثارُ النَّبيِّينَ وَبَقايَا الصَّالِحيْنَ، مَعْصُومَةٌ مِنَ الفِتَنِ، مَنْصُورَةٌ عَلَى أَعْدَائِها، فَمَنْ وَجَدَ السَّبِيلَ إِلَى أَنْ يَتَّخِذَ بها مَرْبُطَ شَاةِ فَذَلِكَ خَيْرٌ مِنْ عَشْر حِيْطَانِ بالْــمَدِينَةِ، يَنْتَقِلُ أَخْيَارُ العِرَاق إَلَيْها، وَيَكُونُ جَهادُهُم بطَرْسُوسَ ۖ وَهَواها مَنْكُوسٌ، وَيَسخرُجُ الرُّومُ في مِائةِ صَلِيب، تَسحْتَ كُلّ صَلِيب عَشَرَةُ آلافِ فَارس، فَيَشْرُلُونَ عَلَى طَرْسُوسَ ۚ فَيَفْتُحُونَهَا بَأْسِيَّةِ الرِّمَاحِ، وَهُوَ بَعْدَ مَوْجِ وَرُجوعٍ، فَيَنْهَبُ مَا فِيهَا مِنَ الأَمْوال، وَيَنْقُضُ حِجَارَتُها حَجَرًا حَجَرًا، فَكَاَّنِي أَرَى ْ نَسَاءَها وَهُنَّ رَدِيفاتُ العُلُوجِ، وَخَلاخِلُهُنَّ تُلُوحُ في الشُّمْس، وَيَمْعَتُ اللَّهُ حَبْرَئِيلَ إِلَى المَصِيصَةِ فَيَقَلَّعُها، وَيَصِيرُ حَيْشَ ۗ الكُفَّار، فَيَقُولُونَ: وأَيْنَ المَدينَةُ الَّتي كَانَتْ هَاهُنَا، وَكَانَتِ النَّصْرَانَيُّةُ تَفْزَعُ مِنْها، وَكَانَتِ تُغِيثُ الإسلامَه؟! فَيَسْمُعُونَ صَوتَ الدُّثيوك وَصَهِيلَ الحَيْل فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ، فَيَرْفَعُونَ لِلْلِكَ رُؤُوسَهُم، فَيَرَوْنَها مُعَلَّقةً بَيْنَ السَّماء وَالْأَرْضِ، فَيَقُولُ مَلِكُهُم: ۥ خُذُوا عَنْها،، فَيَصْعَدُونَ الجِبالَ، وَيَنْعُدُونَ عَنْها لِكَيْلا تَسْقُطَ عَلَيهمْ، وَتَسخرُجُ سَرَاياهُ، فَيَنْقُلُونَ حَمِيعَ مَالِهمْ ۚ فَيُوافِيهِمُ السَمَهْدِيُّ؛ حَيْثُ ذَكَرَهُ اللَّهُ في كِتَابِهِ ﴿أَدْنَى الأرْض﴾^ وَهُوَ أَسْفَلُ الرَّقَّةِ بعَشْر فَرَاسِخَ، ثُمَّ يَسيرُ حَتَّنى يَعْبُرَ الفُراتَ، فَيَقْتُلُ مِنْهُم مَقْتَلَةً عَظِيمَةً، حَتَّى يَتَغَيَّرَ مَاءُ الفُراتِ مِنَ الدَّم، وَتَسحيفُ شُطُوطُها بالقَتَلَى، وَيَنْهَزَمُ باقى الرُّوم، فَيَلْحَقُونَ بَأَنْطَاكِيَّةَ، وَيَنْزِلُ المَهْدِيُّ مُحاذِيَ كَفْرَطابَ، فَيَنْعَتُ إِلَيهِ مَلِكُ الرُّوم يَطْلُبُ مُهادَنَتَهُ، فَيَنْعَتُ إِلَيهِ المَهْديُّ يَطُلُبُ مِنْهُ الجِزْيَةَ، فَيُحِيبُه عَلَى ۚ ذَلِكَ عَلَى أَنَّه لَا يَخْرُجُ ۖ ` مِن بَلَدِ الرُّوم أَحَدٌ، وَلَا يَشْقَى عِنْدَهُم أَسِيرٌ إِلَّا وَيُطْلِقُونَهُ، وَيُقِيمُ المَهْدِيُّ بِأَنْطَاكِيَّةَ سَنَةً.

١ . في اش ؟: المُوَشِّعات ؟ .

۳ . في اش): البطرطوس؛ بدل البطرسوس؛.

ه . الفعل (أرى) ساقط من (ش).
 ٧ . دون ضبط في (ط)، فيصح قراءها (ما لَهُمْ).

٩ . (على) ساقطة من (ش)

٢. في عش»: «قسطاس» بدل «فسطاط».

٤. في ٥ش١: «طرطوس» بدل «طرسوس».

٦. الحَيْش: الرُّعب والفزع.

٨. الروم: ٣.

١٠. في «ش ١: •على أن لا يخرُجَ ٠.

وَالْقَطَاكِيَّةَ مَلاحِمُ وَجُوعٌ، وَهِي مَنْصُورَةً، وَيَبْعَثُ السَمَهْدِيُّ أَصْحَابَه وَأَمَراءَهُ عَلَى سَاتِرِ الأَمْصَارِ، وَيَعْبِلُ بَيْنَ النَّاسِ حَتَّى تَرْعَى الشَّاهُ وَالذَّنْبُ فِي مَوْضِع وَاحِدٍ، وَيَلْعَبُ الصَّبْيانُ بِالْسَحَيَّاتِ وَالمَقَارِبِ، فَلَمْ أَيْضُرُوهُمْ شَيْئًا، وَيَذْهَبُ الشَّرُّ، وَيَثْقَى الخَيْرُ، وَيَوْرَعُ الزُّرَاعُ مُلَّا وَاحِداً، فَيخرِجُ لَهُ مِاتَةً مُلَّا عَصْرُوهُمْ شَيْئًا، وَيَذْهَبُ الشَّرَةِ مَاتُهُ حَبَّةٍ وَالله يُضَاعِفُ لِسَمَنْ يَسَاءُهُهُ لَهُ مُلَّا وَاحِداً، فَيخرِجُ لَهُ مِاتَةً مُلَّا الله فِي كِتابِهِ هِ فِي كُلُّ سُنْبَلَةٍ مِاتَةً حَبَّةٍ وَالله يُضَاعِفُ لِسَمَنْ يَسَاءُهُهُ لَهُ مَاتًا وَاحِداً، وَيَشْرُلُ النَّاسُ عَلَى العِبَادَةِ وَالْحَشُوعُ وَالصَلَّاةِ، وَيَشْرُلُ النَّاسُ عَلَى العِبَادَةِ وَالْحَشُومُ وَالصَلَّاةِ، فَوَيْدُمُ النَّاسُ عَلَى العِبَادَةِ وَالْحَشُولُ الأَصْرارُ، وَتُؤدَّى الأَمْانَاتُ، وَتَحْبِلُ الأَشْحَارُ، وَتَوْكُو النَّمَارُ ، وَيَهْلِكُ الأَشْرارُ، وَيَهْلِكُ الأَشْرارُ، وَلَوْكَةًى الْحَبْدُ وَالْحِمْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ الْعَلَالُ اللهُ وَلَهُمْ لَاللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَمَارُ، وَلَوْدًى الأَمْانَاتُ، وَتَحْبِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ الْعَلَالَةُ اللَّهُ عَالًا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ اللهُ عَلَى الْعَبَادُ وَالْعَلَالُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ اللهُ عَلَى الْعَلَالُ اللهُ عَلَى الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ اللهُ عَلَى الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ اللَّهُ عَلَى الْعِنَادُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ الللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ الللَّهُ اللللّهُ

فَقَامَ إِلَيْهِ مَالِكُ الأَشْتُرُ فَقَالَ: يَا أُمِيرَال مُؤْمِنِينَ بَيِّنْ لَنا فِي مَقَامِكَ هَذِهِ السَّنَةَ.

فَقَالَ عليه السّلام: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً﴾ ۚ وَإِبْرَاهِيمَ، وَلَقَدْ وَصَّــاكُمْ بِــهِ حَبيبي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ، فَتَعالَى اللهُ عَنِ التَّشْبِيهِ وَالــــبِثالِ وَالشُّبْهاتِ.

أَلَا لَعْنَةُ الله عَلَى النَّاكِتِينَ، وَالقَاسِطِينَ، وَالـــمارقِينَ، وَالظَّالِـــمِينَ، مِنَ الأُوَّلِينَ وَالآخِرِينَ.

أَلَا وَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ: لَا تَكْذِبُوا، وَإِذَا ائْتَمَنْتُكُمْ فَلَا تَخُونُوا، وَإِذَا مَرَرَثُمْ بِاللَّغْوِ مُرُّوا كِرَامَا، وَالصَّبْرُ عَلَى أَمْرِالله حَقَّا، وَإِذَا حَكَمْتُم فَكُونُوا عُدُولًا، وَإِذَا وَعَدَثُمْ [فَــ]للاً تَخْلِفُوا، وإِذَا قُلْتُمْ فَاصْدُتُوا، وأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَآثُوا الزَّكَاةَ، وَأَمُرُوا بِالْلَمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ اللهُمْنُكُو، وَكُونُوا عِبَاداً لِللهِ إخْوَانًا، فَإِذَا كُثْتُمْ كَذَلِكَ فَأَنْتُم مِمَّن ذَكَرَهُ اللهُ تَعالَى وَوَصَفَهُ، فَهَذِهِ خِصَالُ السمهدِيِّ وأَصْحَابِهِ؛ وَهُمُ الشَّيْعَةُ الصَّادِقُونَ حَقَّا، وَإِنِّى لَأَعْرِفُ خَرَابُ السَّمُدُنُ وَالعَامِرَ مِنْهَا.

فَقَامَ إِلَيهِ مالكُ الأَشْتَرُ فَقَالَ: أُوْضِحُ لَنَا يَا مَوْلَايَ الـــمَعَاقِلَ ۚ مِنْهَا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، فَكَلَامُـــكَ يَمْحِي ۚ دَرَنَ قُلُوبَنَا.

فَقَالَ عليه السّلام: تُعْمَرُ كُوفَائكُم هَذِهِ حَتَّى لَا يَكُونَ بِها حَرَابٌ، وَيُبَاعُ بِها مَرْبَطُ فَرَسِ بِاتْنَىْ عَشَرَ ٱلْفَ دِرْهَمٍ، وَلَيْسَ بِهَا مَعْقِلٌ، وَنِعْمَ الـــمُؤْتَفِكَةٌ '، وَلَيْسَ هِيَ مَعْقِلاً، وَخَرَابُها مِنَ العِرَاقِ، وتُعْمَرُ الزَّوْرَاءُ عِمَارَةً لَـــمْ تُعْمَرُها مَدِينَةٌ وَلَيْسَ هِيَ مَعْقِلاً، يَسْكُنُهَا الجَبَابِرَةُ وَالفَرَاعِتَةُ، بِهَا كُتُوزُ

٢. البقرة: ٢٦١.

١ . في «ش»: «ولا» بدل «فلا».

ه و اش ا: «العاقل» بدل «المعاقل»، وهي تصحيف.

٦ . في النسختين: • يحيي "، والظاهر أنَّها مصحَّفة عن المثبت.

٧ . في «ش»: •الــــمُوْتَفِك، بدل •المؤتفكة».

قَارُونَ، وَحُكْمُ فِرْعُونَ، فَكُمْ لَهَا مِنْ مَلَاحِمَ وَحُرُوبٍ، وَخَسْفٍ وَزَلْزَلَةِ، أَلا إِنَّهَا أَسْرَعُ ذَهَابًا فِي الأرْض مِنَ الوَتِدِ الحَدِيدِ في الأَرْضِ الرَّحْوَةِ، وَتُعْمَرُ وَاسِطٌ، وَلَيْسَ هيَ بمَعْقِل، ثُمَّ تَهلِكُ مِنْ بَعْدِ حُرُوب بالرَّمْل، وَتُعْمَرُ سُرَّ مَنْ رَأَى، وَلَيْسَ هِيَ بِمَعْقِل، وَنَهلِكُ بالرَّياح، وَتُعْمَرُ أَذْرَبيحانَ، وَليسَ هَىَ بِمَعْقِل، وَتَهْلِكُ بالصِّواعِق، وَتُعْمَرُ المَوْصِلُ، وَلَيْسَ هَيَ مَعْقِلاً، وَلَهَا حُرُوبٌ وَجُوعٌ، وَخَرابُها بسَنابكِ الخَيْلِ، وَتُعْمَرُ نَصِيبينُ العَمارَةَ الحَسَنة '، وَلَيسَ هِيَ بَمَعْقِل، وَلَها أَهْوَالٌ وَخَرَابٌ، وَتَعْرُبُ بسَنابكِ الحَيْل، وَتُعْمَرُ حَرَّانُ وَهيَ العَجُوزُ ۚ مَدِينُةُ سَامَ بْن نُوحِ العَمارَةَ التَّامَّةَ، وَلَيسَ هِيَ مَعْقِلاً، وَخَرَابُها مِن وَلَدِ نَصْر، وَتُعْمَرُ الرَّفَةُ، وَلَيْسَ هِيَ مَعْقِلًا، وَخَرَابُها مِنَ الرّيح، وتُعْمَرُ حَلَبُ عَمارةً حسنَةً، وَلَهَا أَهْوَالٌ مِن جَبَابِرَةٍ طُغَاةٍ، وَخَرَابُها مِنَ الصَّواعِق، وَتُعْمَرُ الـــمَصِيصةُ وَهِيَ مَعْقِلٌ مَعْقِلَةٌ" مَعْصُومةٌ، وتُعْمَرُ دِمَشقُ العَمارةَ التَّامَّةَ، وَهيَ مَعقلٌ مِنَ الحُرُوب، تَبْنيها الجَبابرَةُ، وَفِيها نَارُ هُودٍ، يَشْتَمِلُ عَلَيها طَاعُونٌ، وَتَكُونُ بسَاحِلِها آياتٌ مِن مَراكب الطُّغاةِ وَسَيْلٌ صَلِيبٌ، حتَّى يَخرُجَ أَهْلُ حِمْصَ كالسَّيل العظيم فَيَقتتلُونَ بينَ تِلْكَ الكُهُوفِ وِ التِّلال، وَيَرْجعُونَ إَلَى بَعْضِهم بَعْض بَعْدَ فَتْل أَناس مِنْهُم، وَتُعْمَرُ حِمْصُ وَلَيْسَ بَمَعْقِل ثُمَّ تَحْرَبُ بالجُوْع وَالجَوْر وَحَرْب يَشِيبُ مِنْهُ الطِّفْلُ الصَّغِيرُ حَتَّى يُتَمَثَّلَ بها في الآفاق، وَتُعْمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ زَمَانًا حَتَّى لَا يُذْكَرَ مَا كَانَ بها مِنْ شِدَّةٍ وَبُؤْس، وَيَكُونُ بها عَوْنٌ مِنَ الرُّوم عِنْدَ صَارِخ يَصْرُخُ مِنْ طَرابُلُسَ، فَيَخْرُجُ إِلَيْها أَهْلُ حِمْصَ، فَيَرْحَعُونَ بنَصْر وَسُرُور، فَيَحدُونَ مَنْ بها مِنَ الرُّوم قَدِ اسْتَوْلَى أَمرُهُم ۚ عَلَى السُّور، وَلَا يَزالُونَ أَهْلُها يَدُورُونَ حَولَ السُّورِ وَالدُّورِ، فَلا يَحدُونَ مَدْخلاً وَلَا مَأْكُولاً، فَفَتحَها اللهُ لَهُم بلا حَرْب وَلَا قِتَال، فَيَدْخُلُونَ إِلَيْهَا، فَلَا يَدَعُونَ بها أَحَداُ ۚ، وَتَخْرُبُ بالحَسْفِ وَالجَلاء، وَيُعْمَرُ بَيْتُ الــمُقلَس ۚ العَمارَةَ الحَسَنةَ و هي مَعْقِلٌ مَحْفُوظٌ مِن بَعْدِ مَا سَلَّــمَهُ اللهُ مِنَ الوَقَعَاتِ وَالْحَرابِ وَهُوَ المَسْجدُ الـــمَشْهُورُ حَدًّا ۚ مِنْ بَلَدٍ شَريفٍ، وَيَخْرُبُ بالْقِطاعِ الغَيْثِ، وَتُعْمَرُ الرَّمْلَةُ وَلَيْسَ هي بمَعْقِل وَهُوَ البَلَدُ الـــمَذْكُورُ فِيهِ آثارُ الأثبياء، مَحْفُوظٌ مِنَ الآفاتِ، وَيَخْرُبُ بِيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وتُعْمَرُ مَدينَةُ

١ . في ﴿شَّ؛ ﴿ الْجُنَّةِ ﴾ بدل ﴿ الحُسنةِ ﴾، والظاهر أنَّها تصحيف.

٣ . غير واضحة تماماً، يمكن أن تكون •العَجُونُ • . وفي •ش •: •العَجُور •، بالراء.

٣. ين دط : دمعلقة .
 ٢. يمكن قراءتها في دط : دأميرهم .
 ٥. يو دو ؛ دأيدًا ، بدل دأحدًا ».

<sup>&</sup>quot;. في اش: السمَقْلَسِ، والظاهر أنَّها مصحفة عن السمَقْلِسِ».

٧ . كذا في النسختين، ولعلَّ الصواب • حدًّا..

الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ العَمارةَ التَّامَّةَ، وَلَيسَ هَيَ بِمَعْقِلِ، وَلَهَا ' حُرُوبٌ مِنْ عَدُوِّ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَاللهُ يَصْرِفُ عَنْهَا كُلِّ مَحْدُورٍ، وَتُعْمَرُ مَدِينَةً فِرْعَونَ، وَلَيْسَ هِيَ بِمَعْقِلٍ، وَيَكُونُ بِها عَلَيْهِمُ السَّلُودَ، وَلَلْتُ وَاللَّهُ وَالْمُونُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيْلُولُولُولُولُولَالِلْمُ الللْمُولِقُولُ اللَّهُ وَاللَّالِمُولَالِمُ الللَّهُ

قِيلَ: يَا أَمِيرَالسَمُوْمِنينَ، كَيْفَ يَكُونُ الحَجُّ فِي ذَلِكَ الزَّمانِ؟

قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَــم يَزَل مُذْ رَفَعَ البَيْتَ المَعْمُورَ مُوكِّلاً بِهَذَا البَيْتِ مَن يَحُجُّهُ فِي الكُفورِ، فَهُمْ بِالْكَفْيَةِ عُكُوفٌ، ويَزِيدُهُم مِنَ المَلاَئِكَةِ صُهُوفٌ، وإِنَّ لِلْكَفْيَةِ مَلاحِمَ مِنْ بَعْدِ رُجُوعِ الدُّحَرِ إِلَيْهَا بِسنينَ كثيرةٍ، وَيَرْتَفِعُ الذَّكُرُ المَحْفُوظُ، وَيَتَنَاقَصُ الأَمْرُ بِهَا، فَكَأْنِي بِها وَقَدْ وَرَدَ رَجُلٌ مِنَ الْمَلْوَ مِنَ الْمَدُونُ الخَوْقِ الْخُلُقِ المَعْدُودِ وَالحَقْرِ المَنْقُوصِ، مُشَوَّةُ الخَلْقِ يَنْقُضُها بِالفُوسِ، فَعِنْدَها يَكُونَ النَّهُ شِرَارَ خَلْقِهِ المَجُوسَ عَلَى قَتْل النَّفُوسِ.

فَقِيلَ: يَا أَميرَال مُؤْمِنِينَ، لَا بَلَّغَنَا اللهُ ذَلِكَ الزَّمانَ.

فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَا تَبْلُغُونَهُ، وَإِنَّهُ فِي الطَّبْقَةِ السَّابِعَةِ، وَكَمْ ۚ فِيها مِنَ النَّكَباتِ وَالعَظَائِمِ المُنْكَراتِ، فِ الأُمَّةِ الضَّعَافِ الأَبْدَانِ القِصَارِ الأَعْمارِ، وَكَمْ مَنْ يَدَّعِي بَعْدَ النَّبِيِّ صَلِّى اللَّه عَلَيهِ وَآلِهِ مَا لَيْسَ لَهُ ۚ بِحَقِّ. أَلَا فَمَن ادَّعَى النَّبُوَّ بَعْدُهُ فَاقْتُلُوهُ، وَإِنَّهُ سَيْكُونُ بَعْدَهُ ثَلاثُونَ كَذَّابًا، وَكُلُّ مَنْ يَخُرُجُ عَلَى هَذِه الأُمَّةِ بِالسَّيْفِ فَهُوَ سُفْهًائِيٍّ.

قِيلَ: يَا أَمِيرَال مُؤْمِنِينَ فَتَمَّمْ لَنَا حَبَرَ المَهْدِيِّ.

فَقالَ عليهالسّلام: مَنْ أَرَادَ تَمامَ ذَلِكَ، فَلْيَأْخُذُهُ مِنْ مَالِكِ الأَشْتَرِ النَّحَعيِّ؛ فَإِنَّهُ عِنْدُهُ مَكْتُوبٌ، ثُمَّ نَسـزَلَ.

٢. في وش ؛: وأَمْرُ اللُّــهِ، بدل وإنَّ الله،.

٤. دون نقط في •ط.٠.

٣. في اشَّ: افكم، بدل اوكمَّ.

۱ . في «ش٩: «وبما» بدل •ولها».

٣ . في اطاء: وويتناقض، بدل ويتناقص،
 ٥ . في اش،: وينقُصُها، بدل وينقَضُها،

ت . ي دس . ديسسه د بدن د

٧ . اله؛ ليست في اش.

#### [خطبة البيان]

فَرَوَى مَالِكُ الأَشْتَرُ النَّخَعَيُّ قَالَ:

لَمَّا ظَفِرَ أَميرُ المُؤْمِنِينَ عليُّ بنُ أَبِي طَالِب عليه السّلام بِبَنِ ضَبَّةَ دَحَلَ الْبَصْرَةَ فِي ' يَوْمِ الأَرْبَعَاءِ الحَالِمِسِ مِنْ صَفَرِ سَنَةٍ ثَلاثِ وَثَلاثِينَ مِنَ الْمِحْرَةِ، وَرَقَى العِنْبَرَ بالبَصْرَةِ فِي نصْف النّهارِ، وَخَطَبَ خُطُبُةً بَلِيغَةً، فَسَمَّاها ، خُطُبُةَ البّيانِ،، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ النِيَّ فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَرَغْبَ إِلَى الْحَقْبَةِ وَنَهِيْهِا، وَحَدُّرَ مِنَ النَّارِ وَجَحِيمِها، وَقالَ فِي آخِرِ الْحُقْلَةِ:

مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّكُمْ رَاقِدُونَ في دُنْيَاكُمْ عَمًّا يُرَادُ بِكُمْ، فَإِذَا مُثَّمُ النَّبَهْثُمْ، وَصَدَّقَتُمْ مَنْ وَعَظَكُم.

أَلَا مَنْ عَلَشَ مَاتَ، وَمَنْ مَاتَ فَاتَ، وَكُلُّ آتِ آتِ، زَرْعٌ وَنَبَاتٌ وَجَمِيعٌ وَأَشْتَاتٌ وَآلِياتٌ بَعْدَ آياتٍ.

أَلَا وَإِنَّ فِي السَّمَاءِ لَحَمَراً، وَإِنَّ فِي الأَرْضِ لَعِبَراً، صَدَقَتِ الأَخْلَامُ، وَجَرَتِ الأَقْلَامُ، وَثَبَتَ مَا (كَانَ وَمَا) ۚ يَكُونُ إِلَى آخِرِ الزَّمَانِ.

أَلَا وَإِنِّي أَيِّنُ لَكُمْ مِنْ ۖ بَيْنِ حَنْبَيَّ عِلْسِماً حَمَّاً، وَرِثْتُهُ مِنْ سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ ابْنِ عَمِّي رَسُولِ اللَّسِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِيما يَكُونُ فِي السِّنِينِ وَالأَعْوَامِ وَالشَّهُورِ وَالآيامِ عِنْدَ افْتِرابِ الفَثْرَةِ وَمُقَارَنَةِ الزُّهْرَةِ، وَخُسُوف ِ القَمَرِ فِي النَّيْرَةِ، وَنُضُوبِ المَاءِ حَتَّى يُرَى فِي فَغْرِ الأَنْهارِ، وَشرقِ المريخِ فِي أَرْضَ بَابِلَ، فَيَا لَهَا فِتَنا تَكُونُ بَأَرْضِ الشَّامِ مَمَّا يَلِي العِرَاقِ، لَسِمْ يُرَ مِثْلُهَا فِي الأَزْمَانِ السَمَاضِيَةِ

١ . حرف الجر • في • ليس في •ش •، فتكون العبارة • يومَ الأربعاء • .

۲ . ليست في اش.

٣ . في وشرا: وما ا بدل ومن ا.

وَالقُرُونِ الحَالِيَةِ. ثُمَّ تَزْدَادُ الفِتَنُ وَالفَوَاحِشُ بهَدْم البيَع وَالكَنائِس، فَكَيْفَ لِي بكُمْ وَقَدْ زَادَتْ آمَالُكُمْ، وَكُثْرَتْ أَمْوَالُكُمْ، وَلَبستْتُمُ الذَّهَبَ وَالإِبْرِيسَمَ، وَصَارَتْ مُلُوكَكُمُ العَحَمُ، وَعَلَتِ الفُرُوجُ السُّرُوجَ تَــحْتَ رَايَاتٍ سُوْدٍ، فَحِينَئِذِ يَظْهَرُ البَلَاءُ فِي الآفَاق، وَتَــخْمُدُ نَارُ العِرَاق، وَيَظْهَرُ الفُسَّاقُ، وَيَكْثُرُ الفَسَادُ، وَيَثْقَطِعُ الزِّمَامُ، وَيُحْنَفُ الطَّرِيقُ، وَتَحُولُ حُيُولُ الـــمَشْرق في جَنَباتِ الـــمَغْرِب، فَيَا لَكَ مِنْ دَم يُسْفَكُ، وَحَرِيْم يُهتَكُ. تُسْبَى النِّساءُ بَيْنَ القَصَبِ وَالآجَام، وَفِي الضّياء وَالظَّلَام، بأَرْض العِرَاق وَغَيْر العِرَاق، وَتَبْلُغُ الرَّايَاتُ السُّودُ إِلَى البَّلْقاء تَحتَها بَنُوقَنْطُورَةَ؛ وَهُمْ قَوْمٌ صِغارُ الأَعْثِينِ، فُطْسُ الأَنُوفِ، كِبَارُ الوُجُوهِ، وَلَهُمْ شَعْرٌ كَشَعْرِ النَّسْوَانِ، وَكَلَامُهُمْ كَكَلَام الخُطَّافِ، لَهُمْ رَايَاتٌ سُودٌ كَأَذْنَابِ البَقَرِ مَعَ رَجُل مِنْ بَني هَاشِم، تَقْذِفُ لَهُمُ الْأَرْضَ كُنُوزَها، فَيشْرَبُونَ الـــخُمُورَ، وَيَرْتَكِبُونَ الفُجُورَ. فَتَارِكُوهُم مَا دَامُوا لَكُمْ تَارِكِينَ، وَهَادِنُوهُمْ مَا دَامُوا لَكُمْ مُهَادِنْينَ، ذَلِكَ إِلَى سَنَةِ حَمْس وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِاتَةٍ؛ يَتَلَاشَى الأَمْرُ حَتَّى يَمْلِكُوا أَطْرَافَ الأَرْض، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَنْكَشِفُ المِحْنَةُ عَنْ أَهْلِ العِلْمِ وَالفِطْنَةِ، وَلَا يَزَالُ الأَمْرُ كَذَلِكَ إِلَى سَنَةِ خَمْس وَنَمانينَ وَأَرْبَعِمِانَةٍ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يُفْقَدُ مِلْكُ العَجَم بَيْنَ القَتْل وَالْمَوْتِ، وَيَرْكَبُ كُلٌّ هَوَاهُ، وَيَظْفَرُ بمَنْ ۖ نَاوَاهُ، وَيُفْقَدُ فِيهَا كُلُّ مَنْ يَدَّعِي مَا لَيْسَ لَهُ، وَطَلَبَ مَا لَا يُشَاكِلُهُ مِنَ الجَبَابِرَةِ وَالسمُتَمَرِّدِينَ مِنَ العَرَب وَالعَحَم، وَتَظْهُرُ البَرَكَةُ عَلَى أَهْلِ الحِحَازِ وَاليَمَن، وَصَنْعَاءَ وَعَدَنَ، ثُمَّ لَا يَدُومُ مُلْكُهُم عَلَيْهم إلَّا قَلِيلاً، ثُمَّ تَظْهَرُ العَرَبُ، فَيَقْتُلُ مِنْهُمْ خَلْقاً كَثِيراً، وَيَظْهَرُ رَجُلٌ مِنَ اليَمَن يُنادَى باسْمِهِ في الحَرَم بَيْنَ الصَّفَا وَزَمْزَمَ، ثُمَّ يَظْهَرُ رَجُلٌ مِنَ التُّرْكِ، اسْمُهُ كَاسْم أبيهِ، تُحْتَى إِلَيْهِ الأَمْوَالُ مِنْ سَائِر الأَعْمَال بغَيْر حَرْب وَلا سَفْكِ دَم، يَقْدُمُ في مَمْلِكَتِهِ حَتَّى يُوجَدَ مَقْتُولًا عَلَى يَدِ حَفِيرًا مِنْ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ يَمْلِكُ وَلَدُهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَتَحْتَمِعُ لَهُ الجُمُوعُ، وَتَذِلُّ السَّمُلُوكُ، وَيَتَمَوَّلُ الصُّعْلُوكُ في زَمَانهِ، وَتَكُونُ لَهُ وَقْعَةٌ مَشْهُورَةٌ مَعَ رَجُل مِنَ اليَمَن، فَيَظْهَرُ عَلَيهِ، وَيَضْرِبُ عُنْقَهُ، ثُمَّ إِنَّهُ يَتَمَهَّدُ لَهُ المُلْكُ، وَتَسْتَقِيمُ لَهُ الطَّاعَةُ، وَيَطْهُرُ فِي زَمَانهِ رَجُلٌ مِنْ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ فِي عَيْنهِ حَوَرٌ، وَفِي إحْدَى رحْلَيْهِ قِصَرٌ، يَرْكَبُ فِي تُمانينَ ٱلْفاً مِنَ العَرَب، ثُمَّ يَأْتِي إِلَى الفُرَاتِ، وَيَمْلِكُ أَطْرَافَ الأَرْض، وَيَقْصِدُ رَجُلاً يُعْرَفُ بالأَفَج ۚ فَيَفْهَرُهُ وَيَنْهَزَمُ ٱكْثَرُ أَصْحَابِهِ حَتَّى لَا يَنْفَى مِنْهُم إِلَّا شِرْدِٰمَةٌ قَلِيلَةٌ، وَفِي عَقِبِها تَكُونُ الفِتَنُ؛

لا ق اش؛ اويظهر لمن، بدل اويظفر بمن، ...

٤. كذا في النسختين، والظاهر أنَّ الصواب الأَفَجَّ.

١ . في النسختين: \* مَلِك \*، والصواب ما أثبتناه.

۳ . في اش»: احقير ا بدل اخفير ا.

فَأُوَّلُها في سَنَة تَلَاث وَتَسْعِينَ وَأَرْبَعِمائَةِ تَكُونُ هَنَاتٌ وَهَناتٌ، وَأُمُورٌ مُنْكَراتٌ، يَحسُدُ الأحياءُ الأَمُواتَ، وَتَقِلُ السَمَكَاسِبُ وَتَكْثُرُ السَّفَلُ وَالأَرْذَالُ، وَتَرْتَفِعُ البَرَّكَةُ، وَتَظْهَرُ الرُّومُ، وتَسمْلِكُ سَوَاحِلَ البَحْرِ إِلَى أَطْرَافِ الشَّأْم، ثُمَّ يَنْصُرُ اللهُ تَعالَى خَلْقَهُ بِفَقْدِهِ حَتَّى تَصِيرَ الصَّدَقَةُ مَغْرَماً، وَيَكْثَرُ الأَمْرُ بِالْــمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الــمُنْكَرِ إِلَى سَنَةِ ثَمَانٍ وَيَسْعِيْنَ وَأَرْبَعِمِائةٍ؛ تَرْتَفِعُ فِيهَا البَرَكَاتُ، وَتَقِلُّ الأَمَانَاتُ، وَتَظْهِمُ الــمُنْكَرَاتُ، وَتَعْلُو كَلِــمَةُ الفُسَّاق، وَيُحْهِرُ بالزُّنَا وَشُرْب الخُمُور، وَيَصِيْرُ الحُكْمُ بِالْهَوَى، وَالشَّهَادَةُ بِالرُّشَا، وَتُعْرَفُ القُضَاةُ بِالفُسُوق، وَتُعْدَمُ الزَّكَاةُ، وَتَكْثُرُ الفِتَنُ، وتُهْدَمُ البيّعُ وَالكَنَائِسُ، وَتَخْرُبُ الجَوامِعُ، وَتَنْزِلُ نَارٌ مِنَ السَّماء في بلادِ العَجَم بشَرْقيّ خُراسَانَ، فَتَحْرِقُ بَعْضَ البُلْدَانِ، فَعِنْدَها يَكُونُ السَّمُتَمَسِّكُ بدينهِ كالقَابِض عَلَى جَمْر الغَضَا إلَى سَنَةِ عِشْرينَ وَخَمْسَمِاتُةٍ، تُسَمَّلُا الأَرْضُ بالْفِتَن وَالحَوْفِ، وَيَنْقَطِعُ فِيها الحَاجُّ، وَتَقْتُلُ الأَوْلَادُ الآبَاءَ وَالأُمَّهاتِ؛ حَتَّى لَا يَرْحَمَ الأَخُ أَحاهُ، فَحِينَتِذٍ لَا يَــحْتَمِعُ لَهُمْ شَمْلٌ، وَلَا تُرْفَعُ ۚ لَهُم دَعُوَّةٌ إِلَى سَنَةِ أَرْبَعِينَ وَخَمْسَمِاتُهِ، يَكُثُرُ فِيهَا الفَسَادُ، وَتَقَعُ وَفُعَةٌ بَيْنَ مَلِكِ العَرَبِ وَمَلِكِ العَجَم، فَيَظْهَرُ عَلَيْهِ مَلِكُ العَجَم حَتَّى يُفْتَلَ مَلِكُ العَرَب، وَيَنْهَزَمَ أَصْحَابُهُ إِلَى الزَّوْرَاء، وَيَلِى الأَمْرَ بَعْدَهُ وَلَدُهُ ۚ ، وَيَشْتَدُّ الخَوْفُ مِنْ كَثْرَةِ الأَرَاحِيفِ وَالحُرُوبِ بَيْنَ السَّلَاطِينِ، وَتَكُونُ وَفَعَةٌ بمِصْرَ يُقْتَلُ فِيهَا أَناسٌ مِنْ ذُرَّتِتِي، وَيَكْثُرُ الفَسَادُ إِلَى سَنَةِ سَبْعِينَ وَحَمْسِمِاتَةٍ، يَقَعُ فِيهَا القَحْطُ وَالغَلَاءُ، وَتَقِلُّ الحُبُوبُ، وَيَقَعُ الحُلْفُ بَيْنَ السَّلاطِين، وَيَظْهَرُ المُسْلِمُونَ عَلَى الرُّوم، وَيُحْبَسُ فِيها الـــمَطَرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُر، وَتَهْلِكُ اللَّوابِّ وَالْحَيُوانُ إِلَى سَنَةِ خَمْس وَعِشْرِينَ وَسِتِّمِاتَةٍ؛ يَظْهَرُ رَجُلٌ بالْمَشْرِق فِي ثَمَانِينَ ٱلْفاً، وَتَكُونُ لَهُ وَقَائِمُ كَثِيرَةٌ ببلادِ العَحَم؛ يُقْتُلُ فِيها خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنَ السَّمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِم، وَتَخْرُبُ البلادُ بجَوْرِهِ، وَلا يَرْحَمُونَ صَغِيرًا وَلا كَبيرًا؛ وَعَلامَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ رَجُلٌ قَبيحُ الوَجْهِ، صَغِيرُ اللَّحْيَةِ، يَسْتَبيحُ الأَمْوالَ، وَيَسْبِي الحَرِيمَ وَالذَّرَارِيَ حَتَّى تُباعَ الـــمَوالِي كَالْعَبيدِ، فَكَمْ مِنْ دَم مَسْفُوح، وَمَال مَنْهُوب، وَفَرْج مَعْصُوب، وَحُرْمَةٍ مَهْتُوكَةٍ، فَالْوَيْلُ لأَهْل خُرَاسَانَ وَرَسَاتِيقِها، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى نسَائِهَا تُسْبَى كَمَا تُسْبَى الرُّومُ، مُعَقَّدَةً مَلَاحِفُهُنَّ بَعْضُها إِلَى بَعْض، يُقْتَلُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ مِنْهُنَّ تِسْعَةٌ، وَتُبْقَرُ بها بُطُونُ الحُبالَى، وَلَا يَزَالُ الأَمْرُ فِي شِيدَّةِ، وَالنَّاسُ فِي خَوْفِ إِلَى سَنَةِ خَمْسِ وَأَرْبَعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ؛ فِيهَا يَهْلِكُ هَذَا الـــمَلْعُونُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الخِطَابُ، وَيَقِلُّ الصَّوابُ، وَتَــخُونُ الوُكَلاءُ الأَصْحَابَ، وَتَــخْتَلِفُ

٢. قوله: ﴿ ولده؛ ليس في ﴿ ش ٩.

السَمذَاهِبُ، وَتَقِلُ السَمَكَاسِبُ، ويَظْهَرُ رَحُلٌ مِنْ آلِ سُفْيَانَ تَكْثَرُ فِي زَمَانِهِ الحُرُوبُ، وثَهْرَقُ لِلاَهْنِ، وَلِلْحَبُ، وَيَعْلَمُ اللَّوَاطُ، وَتُسَوِّعُهُ الأُمْ لِلْبُتِ، وَالأَبُ لِلاَهْنِ، وَالرَّجُلُ لِزَوْجَهِ ، فَلَا يَزَالُ عَلَى ذَلِكَ مُدَّةً مِنَ الزَّمَانِ، حَتَّى يَسِحْتُويَ عَلَى أَفْطَارِ الأَرْضِ، لِلاَهْنِ، وَالرَّجُلُ لِزَوْجَهِ ، فَلَا يَزَالُ عَلَى ذَلِكَ مُدَّةً مِنَ الزَّمَانِ، حَتَّى يَسِحْتُويَ عَلَى أَفْطَارِ الأَرْضِ، وَتَكُونُ لُهُ وَقَائِعُ كَتِيرَةً، وَيَفْتِحُ السَمْدُونَ، وَالأَفْلِكُ اللهُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ يَشْتُهُ الفَرْقَدانِ وَالسَّهُا، يَكُونُ عُطَارِدُ كَاتِبَهُ، وَالأَفْلاكُ مَرَاكِبَهُ يَدْحَضُ الفُحُورَ، كَوَاكِبُ السَّمَاء يَحْجُبُهُ الفَرْقَدانِ وَالسَّهُا، يَكُونُ عُطَارِدُ كَاتِبَهُ، وَالثَّفُولِ، وَالثَّقُولِ، وَالتَّقُولِ، وَالتَّفُونَ وَالأَفْلاكُ مَرَاكِبَهُ يَدْحَضُ الفُحُورَ، ويُحْرِبُ القَصُورَ، وتَخْرِبَهُ الذَوْقُولِ، وَالسَّمَاقِينَ. عَسْكُرُهُ قَلِيلٌ، وَنَحَدَثُهُ سِبَاعٌ، يَلْمُ عَسْكُرُهُ جُلُودَ لِلْمُؤْمِنِنَ، وَدَمَازٌ لِلْكَافِرِينَ وَالسَمْنَوْنَ، عَسْكُرُهُ قَلِيلٌ، وَنَحَدَثُهُ سِبَاعٌ، وَلَقَةً البَوْهُ وَالصَقُورُ، الشَّمُ وَى مَسْكُنُهُ بَينَ الدَّجْلَةِ وَالفُرَاتِ، تُعْقَدُ لَهُ المُحسُورُ بَعْمَادً المُسُورَةِ بَيْغَلِكُ مُرْدَى المَّمَلِقِينَ عَلَيْتُهُ وَالْفَرَاتِ، تُعْقَدُ لَهُ المُسُورُ وَيُعْلِقُ وَالْفُرَاتِ، تُعْقَدُ لَهُ المُحُسُورُ بِيغْلَادً ، مُؤْخِع يُعْرَفُومُ الْفَرَاتِ، تُعْقَدُ لَهُ المُحْسُورُ الفَرَحِينَ يَعْوَلُهُ وَالْفَرَاتِ، تُعْقَدُ لَهُ المُحْسُورُ الْمَرْبُ الْمَالِقُونُ الفَرَحِينَ اللَّهُ وَالْفُرَاتِ وَالْعُلُومُ الْمُؤْلِقُ مُؤْمِع يُعْرَفُومُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْلِقُ الْمُورَةِ وَالْفُرَاتِ اللْمُعُونُ الْفَرَاتِ اللْمُعْلِقُ وَالْفُرَاتِ وَلَالْمُورُ وَالْمُلْورَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُعْلِقُولُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْفُورُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْ

وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَمِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ بَقِيَ مِنَ الدُّنِيا يَـــومُّ وَاحِــــدُّ لَطُوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ اليَوْمَ حَثَّى يَظْهَرَ رَجُلٌّ مِنْ أَهْل بَيْتِي يَمْلَوُها عَدْلاً كَمَا مُلِقَتْ

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ: إِذَا كَانَ رَأْسُ الْفَتْرَةِ بَعْدَ سِتِّمِاتَةِ وَعِشْرِينَ لِلْهِحْرَةِ ازْوَرَّتِ السَرَّوْرَاءُ، وَبَادَتِ السَّنْدَاءُ، وَاعْشَرِينَ لِلْهِحْرَةِ ازْوَرَّتِ السَّوْرَاءُ، وَعَادَتِ الصَّدْفَةُ رِياءً، وَالرَّكَاةُ مَعْرَمًا، وَصَارَ الْحُكُمُ بِالْهَرَى، وَالشَّهَادَةُ بِالرُّشَا، فَوَيْلٌ لِلزَّوْرَاءِ وَالشَّأْمِ مِنَ السُّفْيانِيّ، وَلِمِصْرَ مِسنَ السسمَغْرِيِّ، والْمُقْلِسِ وَالْمُقْلِسِ فَوَاللهُ لِلزَّوْرَاءِ وَالشَّلْمِ مِنَ السَّفْيانِيّ، وَالمَصْرَةِ مِنَ العَلْمِقْبِيّ، وَالمَوْصِلِ مِنَ الزَّبَرِيِّ، وَلِمَكْةَ مِنَ الخَيْسِيِّ، وَالمَعْرَقِيْنِ مِسنَ الإِفْرَنَجِيِّ، وَالرَّيِّ مِنَ الدَّيْلِمِيِّ، وَلِلْمَقْلِسِ مِنَ السَّلْدِيِّ، وَنَشَاوُوْرَ أُ مِنَ اليَهُودِيِّ، وَالصَّيْنِ مِسنَ السَّدِيِّ، وَنَشَاوُوْرَ أُ مِنَ اليَهُودِيِّ، وَالصَّيْنِ مِسنَ

وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى إِنَّ اللهَ يَمْحُو مَا يَشَاءُ وُيُشِتُ وَعِنْدُهُ أَمُّ الكِتَـــاب، تَمَّـــتْ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

١ . في اش ١: اويُعْلِنُ ١.

٣ . قوله: ٩ ببغداد ٩، ليس في ١ ش ٩.

o . في دش»: «المشهدي» بدل «المهدي».

ل (ش): «للزوجة» بدل «لزوجته».
 ف (ش): «ونساوور».

# وَصِيَّةُ النَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ لِأَمِيرِالــــمُوْمِنِينَ عَلِيٍّ بنِ أَبِيطَالِبٍ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ

ٱلْصحَمْدُ لله حَقَّ حَمْدِهِ، وَالصَّلاةُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُسحَمَّدٍ، وَصِنْوِهِ، وَذُرَّتِتِهِ الأَثِمَّةِ الأَطْهَارِ.

يَهُولُ العَبْدُ الصَّعِيفُ، المَــُذْنِبُ الفَيْرُ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، عَلِيُّ بِنُ أَحْمَدَ الــمشهَدِيُّ الغَرْوِيُّ، المُعَبِّرُ المَعْرُوفُ، المَعْرُوفُ، بانِ القاشانِي، أَحْسَنَ اللَّهُ عَاقِبَتُهُ بِهُ حَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ، حَدَّثَنِي شَيْعِي المُولِينَ، عَمَّدُ الإَمْامُ العَالِمُ العَالِمُ العَالِمُ الوَّاهِدُ، ظَهِيرُ اللَّهِ وَالدِّينِ، حُمَّةُ الإسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، عِمادُ الحَاجَ والحَرَمَينِ، بَقِيَّةُ المَسْلِمِينَ، عِمادُ الحَاجِ والحَرَمَينِ، بَقِيَّةُ المَسْلِمِينَ، عَمَادُ اللَّهُ وَالدَّينِ الرَّاوِئَدِيِّ رَحِمَهُ اللهُ، وَأَخَارَكِ فِي شَهُورِ سَنَةِ بَسْعِ وَبَسْعِينَ وَحَمْسُمِائَةٍ، وَاللَّهِ وَالنَّيْخُ وَمُنْ الشَّيْخُ اللَّهُ فِي سَنَةٍ الشَّيْخُ اللَّهُ فِي سَنَةٍ الشَّيْخُ اللَّهُ فِي سَنَةٍ النَّيْنِ وَالرَّبِعِينَ وَحَمْسُمِائَةٍ) أَبُو عَلْمِاللَّهِ عَنْفُورِ سَنَةِ النَّتَينَ وَالْإِينَ وَأَرْبِعِينَ وَحَمْسُمِائَةٍ) أَمُو عَلْمِاللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ شَيْحِهِ الطَّولِي مَعْمُ اللهُ فِي سَنَةٍ السَّهُ اللهُ اللهُ المُعْمِقُ اللهُ عَلْهُ اللهُ ا

أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيهِ وَآلِهِ إِلَى عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالبِ عَلَيهِ السَّلامُ، وَعَلَيُّ بنُ أَبِي طَالبِ يَسْمَعُ، وَأَنا ۚ أَكْتُبُ مَخَافَةَ أَنْ أَنْسَى، وَكَانَ عَلَيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيهِ السَّلامُ إِذَا سَمِعَ شَيْئاً لَا يَنْسَى. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ فِي وَصِيِّتِهِ:

١ . قوله: ١٠لعالم، ليس في ١٠٠٠.

٢. ما بين القوسين ليس في • ش ٠.

 <sup>. •</sup> جعفر بن محمد الدوريسي، أبو عبد الله ثقة ... وكان معمراً. (طرائف المقال ١: ١٣٧) فعلى هذا، لا إشكال في تحديثه سنة النمين وأربعين وخمسمائة وسماعة سنة النمين وثلاثين وأربعمائة.

غير واضحة في النسختين، لعلَّها: (بغزنة) أو (بقرنة).

المقصود بـ اأنا عنا هو كُل من أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري.

يَا عَلَيُّ، لَا مُرُوءَةً لِكَذُوب، وَلَا رَاحَةً لِــحَسُودٍ، وَلَا صَدِيقَ لِنَمَّامٍ، وَلَا أَمَانَةً لِبَخِيْلٍ، وَلَا وَفَــاءَ لِشَخِيْحٍ، وَلَا كَنْرَ أَلْفَعُ مِنَ الْعِلْسَــم، وَلَا مَالَ أَرْبَحُ مِنَ الحِلْم، وَلَا حَسَبَ أَرْفَعُ مِنَ الأَدَب، وَلَا نَسَبَ أُوضَعُ مِنَ الجَهْلِ، وَلَا صَلَقًا مِنَ العَافِيَةِ، وَلَا رَفِيقَ أَرْبَنُ مِنَ العَقْلِ، وَلَا رَسُولَ أَعْدَلُ مِنَ الحَقَّ، وَلَا حَسَنَةً أَعْلَى مِنَ الصَّبْرِ، وَلَا سَيِّئَةً أَسْرَى مِنَ العُحْبِ، وَلَا زَهَادَةً أَفْضَلُ مِنَ القَنَاعَةِ، وَلَا غَالِسِبَ أَوْبَهُ مِنَ التَّوْبَةِ . وَلَا خَلِيسَةً أَعْرَى مِنَ العُحْبِ، وَلَا زَهَادَةً أَفْضَلُ مِنَ القَنَاعَةِ، وَلَا غَالِسَبَ أَوْبَهُ . وَلَا حَسَنَةً أَعْلَى مِنَ الصَّرْدِ، وَلَا شَيْعَةً أَسْرَى مِنَ العُحْبِ، وَلَا زَهَادَةً أَفْضَلُ مِنَ القَنَاعَةِ، وَلَا عَالِسَبَ

يًا عَلِيُّ، وَلِلْعَاقِلِ` سِتُ خِصَالِ: الصَّبْرُ عَلَى البَلَاءِ، وَالاحْتِمالُ لِلظَّلْـــمِ، وَالعَطَاءُ مِنَ القَلِيــــلِ، وَالرَّضا بِالْيَسِيرِ، وَالإِخْلَاصُ بِالْعَمَلِ، وَطَلَبُ العِلْـــمِ.

يًا عَلَيٍّ، وَلِلْـــمُؤْمِنِ أَرْبَعُ حِصالٍ: طُولُ السُّكُوتِ، وَدَوَامُ العَمَلِ، وَحُسْنُ الظُنَّ بِالله عَرَّ وَحَلَّ. وَالاحْتِمالُ لِلْــمَكُرُوهِ.

يًا عَلَيُّ، وَلِلتَّائِب سِتُّ خِصَالِ ۚ: تَرْكُ الحَرَامِ، وَطَلَبُ الحَلَـــال، وَطَلَــبُ العِلْــــــم، وَطُـــولُ السُّكُوتِ، وَكَثْرَةُ الاَستِفْفَار، وَأَنْ يُلِيقَ نَفْسَهُ مَرَارَةَ الطَّاعَةِ كَمَا أَذَاقَهَا حَلاوَةَ الــمَعْمِيةِ.

يَا عَلَىٌّ، وَلِلْــمُسْلِـــم أَرْبَعُ خِصال: أَنْ يَسْلَمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ، وَعَيْنُهِ، وَيَدِهِ، وَفَرْجهِ.

يًا عَلَيُّ، وَلِلْحَاهِلِ حَمْسُ خِصَال: أَنْ يَتِقَ بكُلِّ أَحَدٍ، وأَنْ يُفْشِيَ سِرَّهُ إِلَى كُسلِّ أَحَسدٍ، وأَنْ يَفْضِبَ بَادْنَى شَيء، وَيَرْضَى بأَدْنَى شُيء، وَأَنْ يَضْحَكَ مِنْ غَيْر عَجَب".

يَا عَلَيُّ، وَلِلْـــُمْتَوَكِّلِ أَرْبَعُ خِصَالٍ: أَنْ لَا يَخَافَ مَـــخُلُوقًا، وَلَا يَتَكِلَ عَلَى مَخْلُوقٍ، وَيُعْسِنُ الظَّنَّ بالنَّاسِ، وَلَا يَسْتَكُثِرُ عَمَلَهُ.

يَا عَلِيُّ، وَلِلْقَانِعِ أَرْبُعُ خِصَالٍ: أَنْ لَا يَفْرَحَ بِالْغِنَى، وَلَا يَخَافَ مِنَ الفَقْرِ، وَلَا يَهْتَمَّ لِلرِّزْقِ، وَلَسا يَحْرِصَ فِي النَّشْيا.

يًا عَلَيُّ، وَلِلْأَحْمَقِ أَرْبَعُ خِصال: أَنْ يُنَازِعَ مَنْ فَوْقَهُ، وَأَنْ يَتَكَبَّرَ عَلَى مَنْ دُونَهُ، وَأَنْ يَسخمَعَ مِنَ الحَرَام، وَأَنْ يَنْخَلَ عَلَى عِيَالِهِ.

يَا عَلَيُّ، وَلِلشَّقِيِّ ثَلاثُ خِصالٍ: التَّوَانِي فِي أَوْقَاتِ الصَّلاةِ، وَكُثْرَةِ الكَلَامِ فِي غَيْرِ ذِكْسرِ اللهُ، وَقَلَّمَا يَرْغَبُ فِي طَاعَةِ اللَّسـهِ.

وَلِلسَّهِيدِ خَمْسُ خِصَال: يَقُولُ الحَقَّ وَلَو عَلَيهِ، وَأَنْ يُحِبَّ لِلنَّاسِ كَمَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَأَنْ يُعْطِيَ الحَقَّ مِنْ نَفْسهِ، وَأَنْ يُحِبُّ ذِكْرَ اللَّــهِ، وَأَنْ يَحْرِصَ فِي طَاعَةِ اللَّــهِ.

١ . في «ش» «للعاقل» بدل «وللعاقل».

٣ . في دش ١: اعتجب ١.

٣. قوله: ١ست خصال، ليس في ١ش٠.

يَا عَلَيُّ، وَلِلْـــمُرَاثِي سِتُ خِصَال: يُطُوِّلُ الرُّكُوعَ وَالسُّحُودَ مَعَ النَّاسِ فِي الصَّلاةِ وَيُخفِّفُ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ، وَيَتَوَاضَعُ لِلنَّاسِ وَيَتَكَبَّرُ عَلَى عِيالِهِ وَحْدَهُ، وَأَنْ يُكْثِرَ عَيْبَ النَّاسِ

يَا عَلَيُّ، وَلِلْــمُحْسِنِ أَرْبَعُ خِصالٍ: أَنْ تَكُونَ سَرِيرَثُهُ أَصْلَحَ مِنَ العَلَانِيَةِ، وَأَنْ يُــحْسِنَ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِ، وَأَنْ يَسْتَرَ عَيْبَ النَّاسِ'.

يًا عَلَيُّ، وَلِلْـــمُسيىءِ أَرْبَعُ خِصال: (يُظْهِرُ لِلنَّاسِ عُيوبَ حيرانِهِ، وَ) ۚ إِذَا غَضِبَ لَـــمْ يَمْلِـــكُ نَفْسَهُ، وَلَـــمْ يَفْفُ، وَأَنْ يُسيءَ إِلَى مَنْ قَدْ أَحْسَنَ إِلَيهِ.

يَا عَلَيْ، وَلِلصَّادِقِ أَرْبَعُ خِصال: أَنْ يَصْدُقَ عِنْدَ الرَّهْيَةِ وَعِنْدَ الرَّغُبَةِ وَعِنْدَ الشَّهْوَةِ وَعِنْدَ الرَّضَا وَعِنْدَ الغَضَب، وَأَنْ لَا يُظْهِرَ مُصِيبَتَهُ لِلنَّاسِ، وَأَنْ لَا يَدْعُو عَلَى مَنْ ظَلَــمَهُ، وَلَا يُظْهِرُ عِبَادَتُهُ، وَلَـــا يَشْكُو مُصِيبَتَهُ.

يَا عَلَيُّ، أَحْسِنْ طَهُورَكَ يُبَارِكِ اللهُ لَكَ فِي رِزْقِكَ. يَا عَلَيُّ، الطَّهُورُ نِصْــفُ الإِيمـــانِ، فَـــإِنَّ الـــمَلائِكَة يَستَغْفِرُونَ وَيَدْعُونَ لِــمَنْ يُــخْسُنُ طَهُورَهُ.

يا علىُّ، الصَّلاةُ عَمُودُ الإِسلامِ، إِنَّ اللهُ وَمَلائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَنْ يُصَلِّي الصَّلاةَ فِي أَوْقَاتِهِا بَمَام رُكُوعِهَا وَسُحُودِها.

يَا علىُّ، رَكْعَتانِ بِاللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْف رَكَعَةٍ بِالنَّهارِ. صَلاةُ اللَّيْلِ نُـــورٌ لِصَـــاجِبِها في الــــدُّثِيا وَالآخِرةِ. يا عَلَيُّ، الـــمُصَلِّى بِاللَّيلِ يُحْشَرُ يَومَ القِيَامَةِ عَلَى نَافَةٍ مِنْ نُوقِ الحَنَّةِ، وَفِي يَجِينهِ بَرَاءَّ لَــهُ مِنَ النَّارِ، وَأَمَانٌ مِنَ العِقَابِ. إِنَّ اللهُ عَزَّ وَحَلَّ وَعَدَ الـــمُصَلِّى بِاللَّيلِ بِكُلِّ رَكْفَةٍ قَصْراً، وَبِكُـــلَّ " سُحُودٍ حُوْراءَ. مِن كَرَامَةِ السَّمُصَلِّي بِاللَّيلِ \* هُوَ أَنَّ اللهُ عَزَّ وَحَلَّ يُحِبُّهُ وَيُسِحَبَّهُ إِلَـــى جَمِيــعِ خُلْقِهِ، وَيَوزُوقُهُ دُوامَ العَافِيْةِ، وَسَعَةَ الرِّرْق.

يَا عليُّ، مَنْ مَشَى إِلَى صَلَاةِ الجَمَاعَةِ كَتَبَ اللَّهَ لَهُ حِجَّةً، وَمَنْ مَشَى إِلَى نَافِلَةٍ كَتَـبَ اللَّهَ لَـهُ عُدْةً.

يا عَلَيُّ، مَنْ لا يُسجَالِسُ العُلَسماءَ أَرْبَعينَ يَوْماً مَاتَ قَلْبُهُ. يَا عَلَيُّ، كُنْ عَالِسماً أَوْ مُتَعَلِّسماً وَلَا تَكُنِ الثَّالِثَ فَتَهْلِكَ. قَالَ عَلَيهِ السَّلامُ: فَمَن الثَّالِثُ يَا رَسُولَ اللهِ صَسَلَى اللهُ عَلِسكَ °؟ قَسالَ:

١ . المذكور ثلاث حصال، فلعلّ في النسختين سقطاً، فلاحظ. ٢. ساقط من وش،

٣ . في (ط1: (ولكلّ ا بدل اوبكلّ ا. ٤ . قوله: (بالليل)، ليس في اش ا.

٥ . في اش ١: اصلَّى الله عليه وآله ا بدل اصلَّى الله عليك ١.

اللَّاهِي الَّذِي لَا يَعْلَــُمُ وَلَا يَتَعَلَّــُمُ، (فَإِنْ فَتَلَ أَوْ زَنَا أَوْ شَرِبَ فَلَا يَلُومَنَّ فَإِنَّه قاسِي القَلْبِ).

يَا عَلَيٌّ، رَكْعَتانِ مِنَ العَالِـــمِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً مِنَ الحَاهِلِ.

يًا عَلَيُّ، العَابِدُ بِلَا عِلْــــمٍ مُثَلَّهُ كَمَثَلِ رَحُلٍ يَكِيلُ الـــمَاءَ فِي البَحْرِ لَا يَدْرِي زِيادَتَهُ مِنْ تُقْصَانِهِ، أَوْ كَمَثُلِ رَحُلٍ يَزْرَعُ السَّبَخَ.

يَا عَلَيْ، عَلَيكَ بِالْعِلْمِ وَلَوْ بِالصِّينِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ العَالِمِ أَوِ السمُتَعَلِّمِ أو المُستَتعِ.

َ يَا عَلَيُّ، مَنْ أَكْرَمَ الضَّيْفَ أَكْرَمَهُ الله، وَمَنْ أَبْغَضَ الضَّيْفَ ٱبْغَضَهُ الله، وَالضَّيْفُ إِذَا نَرَلَ نَزَلَ مَمَهُ رزْقُهُ، وَإِذَا ارْتَحَلَ ارْتَحَلَ بَذُنُوبهِمْ.

يَا عَلَيُّ، الرَّحْمَةُ وَالبَرَكَةُ إِلَى بَيْتٍ يَدْخُلُهُ الضَّيْفُ وَالبَعِيرُ.

يًا علىُّ، أَطْعِمِ الطَّعامَ، وَأَفْشِ السَّلامَ، وَصَلَّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيامٌ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ نَظَرَ اللهُ إِلَيْك فِي كُلِّ يَوْم سَبْعِينَ مَرَّةً، وَمَنْ نَظرَ اللهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبُهُ.

يَا عَلَيُّ، أَكْرِمْ حَارَكَ وَكُنْ مُحِيَّا لِخَيْرِهِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَحْسُدُ خَيْرَ حَارِهِ مَحَا اللهُ عُمْرُهُ فِي البَاطِـــلِ، وَأَنْفَقَ مَالُهُ فِي غَيْرِ الحَقِّ.

يَا عَلَيُّ، إِيَّاكَ وَالحَسَدَ؛ فَإِنَّ الحَسَدَ فِي الحَسَنَاتِ أَسْرَعُ مِنَ النَّارِ فِي الحَطَب.

يَا عَلَىُّ، إِيَّاكَ وَالغِيْبَةَ؛ فَإِنَّ الجَمْرَةَ فِي فَمِ الـــمُسْلِمِ حَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَفْتَابَ مُسْلِماً بِما فِيْهِ.

يَا عَلَيُّ، إِذَا كُنْتَ صَائِماً فَلا تُبالِ أَغْتَبْتَ أَوْ شَرِبْتَ شَرَّبَةَ مَاءٍ بَارِدٍ بِالنَّهارِ.

يًا عَلَيُّ، إِيَّاكَ وَالتَّظَرَ إِلَى حُرَمِ الــــمُوْمِنِينَ؛ فَإِنَّ مَنْ نَظَرَ فِي حُرَمِ الـــمُوْمِنِينَ أَخْرَجَ الله خَوْفَ الآخِرَةِ مِنْ قَلْبِهِ، وَالنَّقِينَ مِنْ صَدْرِهِ، وَمَلَأَ قَلْبُهُ مِنْ خَوْفِ الفَقْرِ وَالهُمَّ وَالحُزْنِ

يًا عليُّ، إِيَّاكَ وَالكَذِبُ، فَإِنَّهُ مَنْ أَخْلَاقِ السَمْنافِقِينَ. وَإِيَّاكَ وَالتَّمِيْمَةَ؛ فَإِنَّ اللهَ قَدْا حَرَّمَ الجَنَّسةَ عَلَى كُلِّ بَعِيلٍ، وَمُراءٍ، وَنَمَّامٍ، وَعَاقِ الوَالِدَيْنِ، وَمَانِعِ الرُّكَاةِ، وَآكِلِ الرَّبَا، وَآكِلِ الحَرَامِ، وَشَارِبِ الخَمْرِ، وَالْوَاشِمَةِ، وَالْمُتَوْشَمَةٍ، وَالوَاصِلَةِ الشَّفْرَ، وَالمُسْتَوْصِلَةِ، وَالثَّاكِعِ البَهَائِيمَ، وَالمُوْذِي لِحَارِهِ.

يًا عَلَيُّ، مَنْ كَانَ لَهُ عِيالٌ فَلَـــمْ يَأْمُرْهُمْ بِالصَّلاةِ، وَلَـــمْ يَنْهَهُمْ عَنْ أَكُلِ الحَرَامِ، فَشَعْلُو الذُّكُوبُ عَلَى رَقَيْهِ.

١ . كذا في النسخة ﴿ طَ ، وحرف المضارعة دون نقط، فلعلُّها ﴿ فلا تُلُومُنَّهُ ، أو ﴿ فلا يُلامَنَّ ﴾ .

٢ . وقد؛ ليست في وش. ﴿ ﴿ ٣. قوله: ووالْمُتَوَشَّمَة؛ ليس في وش. ﴿

يَا عَلَيُّ، وَقَرِ الشَّيْخَ الكَبِيرَ وَالطَّفْلَ الصَّغِيرَ، وَكُنْ لِلْغَرِيبِ كَالأَخِ القَرِيبِ، وَلِلْيَسِيمِ كَالْسَأْبِ الرَّحِيمِ، وَلِلْأَرْمَاةِ كَالرَّوْجِ الشَّفِيقِ؛ لِيَكُتُبَ اللهُ لَكَ بِكُلِّ نَفَسٍ ۚ مِاتَةَ حَسَنَةٍ، وَلِيُعْطِيَكَ بِكُلِّ حَسَـــَةٍ قَصْراً فِي الجَنَّةِ.

يَا عَلَيُّ، مَنْ عَظَّمَ الغَنِيَّ وَأَهانَ الفَقِيرَ سُمِّيَ فِي السَّماوَاتِ عَدُوَّ اللَّــهِ.

يَا عَلَيُّ، أَوْحَى اللهُ عَزَّ وَحلُّ إِلَى مُوسَى عَلَيهِ السَّلامُ: أَكْرِمِ الفَقِيرَ كَما تُكْرِمُ الغَنِيَّ، وَإِلَّا فَاجْعَلْ كُلُّ ما عَمِلْتَ تَحْتَ التُّراب.

يًا عليُّ، أَوْحَى اللهُ تَعالَى إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّلامُ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَكْرِمْ ضَيْفِي كَمَا تُكْرِمُ ضَيْفَكَ. قَالَ: يَا رَبُّ، وَمَنْ ضَيْفُك؟ قَالَ: الْفَقِيرُ الْحَقِيرُ بَيْنَ النَّاسِ.

يَا عليٌّ، قُلِ الحَقَّ وَلَوْ عَلَيْكَ، وَتَصَدَّقْ وَلَوْ بِتَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، وَصُمْ أَيَّامَ البِيْضِ، وَاسْــــَّرْ عُيــــوبَ النَّاسِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَزَلَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعُونَ رَحْمَةً، وَعَلَى مَالِهِ سَبْعُونَ بَرَكَةً.

يَا عَلَيُّ، ثَلاثٌ تُوجِبُ السمَقْتَ مِنَ الله عَزَّ وَحَلَّ: الضَّحْكُ مِنْ غَيْرِ عَجَبٍ ۚ، وَنَومُ النَّهارِ مِنْ غَيْرِ سَهَرِ اللَّيْلِ، وَالأَكْلُ إِلَى غَايَةِ الشَّبَعِ.

يَا عليُّ، ثَلَاثَةٌ مَــحْجُوبُونَ عَنْ رَحْمَةِ اللَّــهِ: مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَعَلِـــمَ أَنَّ جَارَهُ طَاوِ ۗ، وَمَـــنْ جَلَدَ عَبْدُهُ، وَمَنْ رَدَّ هَدِيَّةٌ لِصَديقِهِ.

يًا عَلَيُّ، لَا تَكُنْ لَـــحُوحاً، وَلَا تُصَاحِبْ أَهْلَ اللَّجَاحَةِ، وَلَا تَكُنْ بَخِيلًا، وَلَا تُصَاحِبِ البَخِيلَ؛ فَإِنَّ البُخْلَ حَمْرَةٌ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ.

يَا عَلَيُّ، البَحِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّــهِ، بَعِيدٌ مِنْ رَحْمَتِهِ، بَعِيدٌ مِنْ حَتَّتِهِ، قَرِيبٌ مِنْ عَذَابِهِ.

يَا عَلَيُّ، عَلَيكَ بِالسَّحَاءِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ وَالـــمُرْسَلِينَ.

يَا عَلَيُّ، السَّحِيُّ قَرِيبٌ مِنَ الله، قَرِيبٌ مِنْ رَحْمَتِهِ، قَريبٌ مِنْ جَنَّتِهِ، بَعِيدٌ مِنْ عَذَابهِ.

يَا عَلَيُّ، ارْضَ بِالْيُسِيرِ مِنَ الدُّلْيا، وَأَعْطِ مِنَ القَلِيلِ؛ فَإِنَّه مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ يُحْشَرُ يَوْمَ القِيامَةِ فِــــي زُمْرَةِ الْأَلْبِياءِ وَالــــمُرْسَلِينَ.

قُصَّ أَظْفَارَكَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّئَيْنِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ طَالَ أَظْفَارُهُ قَعَدَ الشَّيْطَانُ تَحْتَ ظِلُّها.

١ . في اشا: انَفْس ١.

٢. في اش: اعُخب،

٣ . في اش: (حائع) بدل (طاو).

يَا عَلَيُّ، قُصَّ شَارِبَكَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ طَالَ شَارِبُهُ سَكَنَ الشَّيْطَانَ فِي فِيْهِ يَأْكُلُ مَعَهُ وَيَشْرَبُ مَعَهُ.

يَا علىُّ، احتَّجِمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنَّكَ لَا تَحْتَاجُ إِلَى الطَّبِبِ أَبَداً، وَلَا تَسحَّتِجمْ فِي أُوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الشَّهْرِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الحُمَّى الغِبَّ وَالرَّبَعَ، وَلَا فِي اليَوْمِ النَّالِيعِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الحُمَّى الغِبَّ وَالرَّبَعَ، وَلَا فِي اليَوْمِ النَّالِيعِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الوَّحَمَ فِي الطَّهْرِ وَالرَّحْبَتَيْنِ، وَلَا فِي اليَوْمِ الرَّابِعِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الوَّهِمِ النَّالِيعِ فَإِنَّهُ يُورِثُ السَّلَهُمْ وَالرَّحْبَتَيْنِ، وَلَا فِي اليَوْمِ السَّادِسِ فَإِنَّهُ يُورِثُ السَّلْفَمَ السَّابِعَ فَإِنَّهُ يُورِثُ السَّلْفَةِ، وَلَا السَّوْمَ السَّابِعَ فَإِنَّهُ يُورِثُ السَّابِعَ فَإِنَّهُ يُورِثُ السَّابِعَ وَالسَّابِعَ فَإِنَّهُ يُورِثُ الرَّيعَ الفَالِحَ، وَلَا السَوْمَ النَّالِيقِ وَاللَّمَاعِ، وَلَا اليَوْمَ العَاشِرَ فَإِنَّهُ يُورِثُ الرِّيحَ الفَالِحَ، وَلَا السَوْمَ المَّاشِرَ فَإِنَّهُ يُورِثُ الرِّيحَ الفَالِحَ، وَلَا السَوْمَ المَّاشِرَ فَإِنَّهُ يُورِثُ الرِّيحَ الفَالِحَ، وَلَا السَوْمَ العَاشِرَ فَإِنَّهُ يُورِثُ الرَّيحَ الفَالِحَ، وَلَا السَوْمَ النَّانِي عَشَرَ فَإِنَّهُ يُورِثُ الجَرَبَ وَالحَكَة، وَلَا تَستحتَجِمْ الخَامِي عَشَرَ فَإِنَّهُ يُؤمِنُ وَاللَّومَ البَواسِمَ عَشَرَ فَإِنَّهُ يُورِثُ السَّوْمَ المَالِومَ النَوْمَ النَّانِي عَشَرَ فَإِنَّهُ يُورِثُ الجَمَّةُ يُورِثُ السَّومَ المَالِومَ السَّامِعَ فَا اليَوْمَ العَالِمَ عَشَرَ فَإِنَّهُ يُورِثُ اللَّهُ مِنْ يُورِلُ السَوْمَ المَالِمَ عَشَرَ فَإِنَّهُ يَقُومُ لَا الْمَوْمَ المَالِمَ عَشَرَ فَإِنَّهُ يَقُومُ مِنْ يُورِثُ وَلِهُ السَوْمَ المَوْمَ المَالِمَ عَشَرَ فَإِنَّهُ يَقُومُ المَالِمَ عَشَرَ فَإِنَّهُ يَقُومُ المَالِمَ عَلْمَالِعَ المَالِعَ فَلَالِمَ الْمَوْمِ السَّوْمِ الْمَالِمِيمِ عَشَرَ فَإِلَّهُ الْمَالِمَ عَنْمَ وَلِكُ الْمَالِعَ وَلَا السَوْمَ الْمَالِعَ عَلْمَالُونَ الْمَالِعَ الْمَالِعَ الْمَالِمَ عَلَى الْمَورِلُ المَالِمَ الْمَورِلُولُ السَوْمِ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمَاعِ الْمَالِمَ الْمَالِمَ الْمَالِمَ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالِمَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُ

يًا عَلَيْ عَلَيْكَ بِالْاحْتِحَامِ فِي السَّادِسَ عَشَرَ فَإِنَّ صَاحِبَهَا يَأْمَنُ الجُنُونَ وَالجُدَامُ وَالبَّـرَصَ. وَفِي السَّابِعِ عَشَرَ يَزِيدُ فِي البَدَنِ شَيْئًا مِنَ الدَّم، وَلَو لَسَمْ يَسَخْتُحِمْ إِلَى سَنَةٍ. وَفِي النَّامِنَ عَشَرَ يَسِخُلُو البَصَرَ. وَالتَّاسِعَ عَشَرَ يَزِيدُ فِي البَّدُمْ عَ وَفِي قُوَّةِ البَدَنِ، وَاليَومَ العِشْرِينَ يَضِعُ اللَّسانَ وَيُسورِتُ البَرَكَةَ [والــ] عِشْرِينَ يَزِيدُ فِي اللَّحْمِ وَالدَّم، وَالنَّانِي [والــ] عِشْرِينَ يُصِعُ اللَّسانَ وَيُسورِتُ البَرَكَةَ وَالْعِشْرِينَ يُوسِعُ اللَّسِانَ وَيُسورِتُ البَرَكَةَ يَولِدُ فِي الشَّحَاعَةِ وَقُوَّةِ السَمِراسِ، وَالْيُومَ الرَّابِعِ وَالعِشْرِينَ يَزِيدُ فِي الشَّحَاعَةِ وَقُوَّةً السَمِراسِ، وَالْيُومَ الرَّابِعِ وَالعِشْرِينَ يَزِيدُ فِي النَّابِعِ وَالعِشْرِينَ يَزِيدُ فِي السَّمَعِينَ وَالعَشْرِينَ يَزِيدُ فِي النَّابِعِ وَالعِشْرِينَ يَزِيدُ وَالسَمَعِدَةً، وَالعَشْرِينَ يَزِيدُ لِي اللَّهُمَ وَالعِشْرِينَ يُولِدُ المَعْفَرِينَ وَالطَهُمَ وَالعِشْرِينَ يُقَالُ: إِنَّ صَاحِبُهُ يَامَنُ الجُدَامَ وَيَكُونُ صَاحِبَ أَمْنِ مِنَ الشَّقِيقَةِ، وَالتَّاسِمَ وَالعِشْسِرِينَ فَقَالُ: إِنَّ صَاحِبَهُ يُمْنُ الجُدَامَ وَيَذْهُبُ بِالْحُنَّ وَيَكُونُ صَاحِبَ أَمْنِ وَلِنَامِ الشَّيْطِينَ، وَالنَّاسِمَ وَالعِشْسِرِينَ يُقَالُ: إِنَّ صَاحِبَهُ يَامَنُ الجُدَامَ وَيَذْهُبُ بِالْحُنَّى مِنْ صُدَاعِ الشَّقِيقَةِ، وَالتَّاسِمَ وَالعِشْسِرِينَ يُقَالُ: إِنَّ صَاحِبَهُ يَامِنُ الْجُدَامَ وَيَلُومُ وَالْوِسُرِينَ يُقَالُ: إِنَّ صَاحِبَهُ يَامُنُ الْمُعْلَلَ السَّدِينَ فِي النَّامِينَ وَالعَشْرِينَ يُقَالُ وَاللَّامِ السَّدِينَ السَّعَامِ السَّامِينَ بِالْعُورَةِ الوَقُولِ السَّامِينَ بِقُولُ المَالِقِينَ الْمُؤْوِلُ الْمَامِلُ بِالْعُورَةِ الوَلِيقَ الْمَالِي الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمَامِلُ بِالْعُونَ وَالْمَامِلُ اللْعَامِ الْمَامِنَ الْمُؤْمِلُ الْمَامِلُ الْمُؤْمِلُ الْمَامِلُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمَامِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُومُ ا

يًا عَلَيُّ، احْذَرِ الحِحَامَةَ يَوْمَ السَّبْتِ وَالأَرْبَعاءِ فَإِنَّهُما يُورِثَانَ البَرَصَ وَالأَسْقَامَ وَالأَمْرَاضَ. وَإِذَا بَنْيْتَ نَيْتًا فَالِدَّا بِهِ يَوْمَ الأَحْدِ فَإِنَّ اللَّــةَ عَزَّ وَحَلَّ بْنَى السَّماوَاتِ وَالأَرْضَ يَوْمَ الأَحَدِ.

وَإِذَا أَرَدْتَ سَفَراً أَوْ تِـــحَارَةً فَاقْصِدْ يَوْمَ النَّلاثاءِ فَإِنَّ الله عَزَّ وَحَلَّ حَلَقَ فِيهِ الشَّمْسَ والقَمَـــرَ، وَغَرَسَ فِيهِ الأَشْحَارَ، وَكَانَ صَالِحُ النَّبِيُّ عَلَيهِ السَّلامُ يَخْرُجُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ إِلَى تِـــــحَارَتِهِ، وَيَـــوْمُ النَّلاثَاء يَوْمُ خُروجِ الدَّم؛ لِأَنْ قَايِلَ قَتَلَ هَابِيلَ يَوْمَ النَّلاثَاءِ.

٢. في وشره: ﴿ وَالثَّالَثُ ﴾ بدل ﴿ وَفِي الثَّالَثِ ﴾.

١ . قوله: «من الشهر»، ليس في «ش».

٤. في اش: «الهموم» بدل «البلاء».

٣ . ق (ش): (ق الحفظ) بدل (الحِفْظ).

وَيَوْمُ الأَرْبَعَاءِ يَوْمٌ مَشُؤُومٌ يَوْمٌ نَحْسٌ مُسْتَعِرٌ؛ حَلَقَ اللهُ تَعَالَى فِيهِ فِرْعَونَ لَعَنَهُ الله، وَفِيهِ ادَّعَـــى الرُّبُوبِيَّةَ، وَفِيهِ أَغْرَقُهُ اللهُ فِي البَحْرِ، وَفِيهِ ابْتُلِيَ النَّبِيُّ أَيُّوبُ عَلَيهِ السَّلُامُ، وَفِيهِ طُرِحَ يُوسُفُ فِي الجُبِّ، وَفِيهِ النَّقَمَتِ ۚ الحُوتُ لِيُونُسَ مْنَ مَثَّى، وَفِيهِ حَلَقَ اللهُ الظَّلْـــمَةَ وَالرَّعْدَ.

وَيَوْمُ الْخَمِيسِ طَلَبُ الْحَوَائِجِ مِنَ النَّاسِ، وَالدُّخُولُ عَلَى السُّلْطَانِ؛ لأَنَّ إِبْرَاهِيمَ الخَلِيلَ عَلَيهِ السَّلَامُ دَخَلَ عَلَى النَّمْرُودِ بْنِ كَنْعَانَ فِي حَاجَةٍ فَقَضَاهَا لَهُ، وَفِيهِ خَلَقَ اللهُ اللَّوْحَ وَالْقَلَمَ وَجَنَّةَ الفِـــرْدُوسِ، وَفِيهِ نَجَّاهُ اللهُ مِنَ النَّارِ، وَفِيهِ رُفِعَ إِدْرِيسُ، ولُعِنَ إِبْلِيسُ.

وَيَوْمُ السَّحُمَّعَةِ يَوْمٌ مُبَارَكَ؛ يَوْمٌ تُسْتَحَابُ فِيهِ الدَّعَواتُ، وَتُقْبُلُ فِيهِ التَّوْبَاتُ، وَهُوَ يَوْمُ النَّكَاحِ وَقِرَاعَةِ القُرْآنِ وَالرُّهْدِ وَالْعِبَادَاتِ.

يَا عَلَيُّ، احْفَظْ وَصِيَّتِي كَمَا حَفِظْتُهَا مِنْ أَخِي جَبْرَيُيل عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَّمْهَا مَنِ اسْتَطَعْتَ.

تَــمَّتِ الوَصِيَّةُ وَالْــحَمْدُ لِلَّــهِ رَبِّ العَالَـــمِينَ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَــى سَــيِّدِ الأُوَّلِــينَ وَالآخِرِينَ ۚ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُــحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الله الصَّادِقِ الأَمِينَ وَعَلَى آلِهِ [الطَّيــبين الـــطا]هـــرين وأصحابه الكِرَام الـــمُنتَحَبينَ وأَزْوَاجهِ [أمَّهاتِ المؤمنيـــ]ـــن.

وَالنَّسْخَةُ الَّتِي كُتِبَ مِنْهَا هَذِهِ الوَصِيَّةُ [...] ۖ نُسْخَةٌ فِيها اشْتِبَاهٌ وَخَلَلٌ فِي ضَبْطِها وَحرَكاتِهـــا، فَاجْتُهذَ فِي تَصحِيح ما أمكن تَصْحِيحُهُ حَسَبَ الجُهادِ وَالطَّاقَةِ.

وَكَانَ الفَراغُ مِنْها في يَوْمِ الأربعاءِ تَامِنَ عَشَرَ جُمادَى الآحِرَةِ مِن تِسْعٍ وَعِشـــرينَ وَسَـــبْعِمِاتَةٍ الهَلالِيةَ، وَكَتَبُهُ أَيْضاً كَاتبُ النَّهْج، حَامِداً ومُصَلِّياً ومُسلَّلـــماً وَمُستَنْفَيراً.

١ . في النسختين: التقمته ا، وهما مصحفان عن المثبت.

٢ . إلى هنا تنتهي النسخة (ش)، وكتب بعدها: تُمَّ.

٣ . بياض بمقدار ثلاث كلمات.

## الفهارس العامة

أبي صالح، ٥١ أبي عَرْفَجَةُ بِنُ عَرْفَطَة، ٥١ أبي بَكْرِ عَمْرِو بنِ أَحْمَدَ بنِ سَعِيدِ بنِ سِنَانِ المَنْبِحِي، أَحْمَدُ بنُ صَالِح بْن عَبْدِ الله بن وَهْب، ٧٥ أَحْمَدَ بنِ عَامِرِ بنِ عَبْدِ الوَاحِدِ البَرْقَعِيدِي ، ٧٥ أَحْمَدَ بنِ عَبدِ اللَّهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عُمَرَ بنِ عَليَّ بنِ أبيطالب، ٥٤ أحمدُ بنُ عِمْرانَ الْبَغْدادِيُّ الْمَعْروفُ بابن الْحُنْدِيِّ، أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ النَّفُورِ البَزَّازِ (أَبُوالْحُسَبن)، ٥٩ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بن سَعِيدٍ الحَافِظ، ٥٩ أَحْمَدُ بنُ محمَّدِ بن عبدِ الرَّحْمٰن، ٥٥ أَحْمَدَ بن يَحْيَى بنأُحْمَدَ بن ناقَة، ٥١، ٥٥، ٥٥، أَحْمَدُ بنُ يَعْقُوبَ بنِ سَراجِ الْهَٰذَلِي (ابوعبدالله)، ٧٥ أَحْمَد، ٩٣، ٩٣، ٩٥ أَحْنَفُ بِنُ قَيِس، ٨٢، ٨٥، ٨٩، ٩٣، ٩٩، ٩٨ إذريس (٤)، ١١٣ أَذْرَ بيحان، ١٠١ (١٠١ إرْبل، ۹۱، ۹۵

آدَم (٤) ، ۹۴ آل سُفْيَان، ۱۰۶ آلُ عَبْدِ المُطّلِب، ٩۴ آل عَلى، ٨٥ آل مُحمّد، ۴۸، ۱۰۲ آيلَة، ٩٥ أَبَا الْحَسَنِ، ٥٤ أبا عَلَى العَمَّاري، ٥١ إِبْرَاهِيم (ع) ، ۶۵، ۹۹، ۱۱۳، ۱۱۳ إبراهيم، ٩٣، ٩٣ أَبْرُش، ۸۴ أَلَّلَة، ٩۴ إبليس ب شيطان ابن عباس، ۵۵، ۵۷ ابنَ عَبدِاللَّهِ ابن أبي رَافِع، ٥٩ ابنَ مُزاحِم، ٥٤ ابنَ يَحْيَى، ٥٨ أبو السّعادات، ٩٥

آبُو بَكْر، ٤٣

أبي العَحْفَاء، ٥٨

أبي سَعِيدِ الخُدْرِي، ١٠٧

باقر (٤) ۴۸ أرْدَبيل، ٩٥ باقرقا، ۹۴ أرْمَنيَّة، ٨٧ أرميَّة، ٩١ بالس، ٩١ إسماعيل، ٩۴ بحرور، ۹۵ بَحْرَين، ۹۴ أَصْبُغُ بِنُ نُباتَة، ٧٥، ٧۶، ٨٩، ٨٩ أصْحابُ السُّفْياني، ٩۶ بُحَيْرَةِ طَبَريَّة، ٩٨ بُحَيْرَة، ٩٨ أَصْفَر، ٨٩ بدر، ۹۵ أَصْفُهان، ٨٣، ١٠٤ بَدُّو قَسير، ٩۶ إصْفَهَاني، ١٠۶ بَدُو نُمَيْرٍ، ٩۶ أُصَيفِر، ٨٨ بَرْبَر، ۱۰۲ إفْرَنْحي، ١٠۶ نَد ذَعَة، ٩١، ٩۴ أَفْلَح، ٩٣ إكَام، ٨٤ بَر°شاء، ۸۴ أَكْرَاد، ٨٥، ٨٧ بَريد، ۹۳ أُمُّ هَانِيَ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، ٤٣ بشر، ۹۵ أمنَّة، ٩٩ نصر ق، ۲۸، ۸۴، ۸۵، ۹۳، ۹۳، ۱۰۶، ۱۰۶ أُمِيرِالْمُؤْمِنِينَ على بنِ أَبِيطالِب ﴾ على (<sup>ع)</sup> ىغداد، ١٠۶ بَكْر، ۹۳، ۹۵ أنبار، ۹۴ بلادِ العَجَم، ١٠٥ أنس بن مَالِك، ١٠٧ بَلْخ، ٩٥ أَنْطاكِيَّة، ٩٣، ٩٩، ١٠٠ أَهْلَ الْبَيْت، ٩١ بَنى أَصْفُر، ٨٥ بَني أُمَيَّة، ٢٦، ٧٨ أَهْل بَدْر، ٩٢، ٩۶ أَهْلُ مَكُة، ٩۶ بَنی سُلَیْم، ۹۶ بَنى شَيْبان، ٩۶ أهواز، ۹۴ بَنی عَبَّاس، ۲۸، ۸۱، ۸۶، ۸۸، ۹۰ أَيُّوبَ بن مَرُّوانَ الأَسدي، ٥٥ بُّنِّي قَنْطُورَة، ١٠٢ آيوب<sup>(2)</sup>، ۱۱۳ بَنی نِجُّار، ۶۳ آيوب، ۹۴، ۹۵ بَني هَاشِم، ١٠٤ بَابِ المَصَالِحِ (محلة)، ١٠٧ بُوازيج، ٩٥ بابل، ۹۳، ۱۰۳ بيت السمُقدِّس، ١٠١ باسِنَان، ۹۳ ئىداء، ٩٣ باعليك، ٩٥

| بَيْضاء، ٨٩، ٩١                                                  | خَمِيل، ٩٥                                           |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| تَحْمر، ۹۵                                                       | جندب الأزدي، ۵۸، ۵۸                                  |
| تَدْمُر، ۹۴                                                      | جَهْل، ۹۵، ۹۶                                        |
| تَغْلِب، ٨٨، ٩۶                                                  | جَيْش، ۹۶                                            |
| تَكْرِيت، ۸۶                                                     | حاتِم، ۹۵                                            |
| تَعِيْمً، ۹۶، ۹۷                                                 | حارِثِ بنِ حَضِيرة، ٥٨                               |
| تَّبِيجِي، ۱۰۶                                                   | حارِث، ۹۴، ۹۵                                        |
| التَّوراة، ٤٥                                                    | حامِد، ۹۴                                            |
| ئابت، ۹۴، ۹۵                                                     | خَبَشِي، ۱۰۶                                         |
| لْقِيف، ۹۷                                                       | حَبِيب، ٩٥                                           |
| جابِر، ۹۵، ۹۶                                                    | حَبِيش، ۹۴                                           |
| جاهِر، ۹۴                                                        | حِجَاز، ۸۵، ۸۸، ۹۷، ۹۷،                              |
| حِبالُ الجَزِيرَة، ٨٧                                            | حَجَرُ الأَسْوَد، ٨٥                                 |
| حِبال، ۸۴                                                        | حَجَر، ۸۲                                            |
| حَبْرَ ثِيل، ۶۲، ۶۵، ۸۷، ۹۰، ۹۲، ۹۹، ۹۹                          | حِحْر، ۹۶                                            |
| حَبَل، ۸۸                                                        | حُذَيْفَة، ٩٥                                        |
| جَبْهَة، ٩٥                                                      | حَرَّان، ۹۴، ۱۰۱                                     |
| جُرْجان، ۹۴                                                      | حَرْب، ۹۸                                            |
| جُرَيُّ بنُ كُلِّيب، ٥١                                          | حَرْثُ، ۹۷                                           |
| جَزِيرَةِ الحَمْراء، ٨٥، ٨٧، ٩٠، ٩٥                              | حَسَّان، ۹۶                                          |
| حَزِيرَة، ٨٤، ٨٥، ٨٤، ٨٨، ٨٩                                     | حُسَبْنُ بنُ هَارُونَ الضَّبِّي، ٥٩                  |
| جعفر <sup>(ٿ)</sup> ، ۴۸                                         | حَسَنُ بنُ عَليَّ بنِ بَزِيع، ٥٥                     |
| جَعْفَرِ ابنِ مُحَمَّد ہے جعفر <sup>(ئ)</sup>                    | حَسَنِ بْنِ عَلِي لَـــُهِ حَسن عسكرى <sup>(ع)</sup> |
| جَعْفَرُ الطُّيَّارِ، ٣٣                                         | حسن عُسكرى <sup>(٤)</sup> ، ۴۸، ۴۹                   |
| جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٌّ الْمُونِسِيِّ القُمِّي (الحافظ)، ١٠٧       | حسن (٤)، ۴٧، ۴٧، ۴٩، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶،             |
| حَعْفَرُ بنُ مَحمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ العَبَّاسِ الدُّورِيسْتِي | 17, 18                                               |
| (أَبُوعَبْدِاللَّه )، ۱۰۷                                        | حَسَن، ۹۳، ۹۴                                        |
| حَعْفَرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيِّ القَلَانِسِي، ٧٥              | حَسَني، ٩٧                                           |
| حَقْفر، ۹۳، ۹۴، ۹۵                                               | حُسين (ع)، ۴۸ ، ۶۲ ، ۲۶، ۴۳ ، ۶۵ ، ۶۶ ، ۶۶ ، ۶۷      |
| حَلَوْلَاء، ٨۶                                                   | ۸٧، ۹۱، ۲۶                                           |
| جُمعة، ٩٥                                                        | حُسَيْن، ۹۳، ۹۴                                      |

حسَينُ بنُ أَحمدَ بن عُمَرَ بن يَحييَ بن الحُسين بن رَّحْمَة، ٩١ أَحْمَدَ العَلَوِيُّ الْحُسِينِ، ٥١ رَسُولُ الله \_ محمد(ص) حُسينُ بنُ العَبَّاسِ، ٨٩ رضا<sup>(گ)</sup>، ۴۸ جصن ۹۴، ۹۵ حلب، ۹۰، ۹۱ حمَّاد، ۹۵ رُّوم، ۸۲، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۹، ۹۱، ۹۹، ۱۰۱، حمايل، ۹۵ 1.0 (1.7 حمزة، ٩٣ رًى، ۸۶، ۹۴، ۹۴، ۱۰۷، ۱۰۷ حثص، ۹۰،۹۱،۹۱۰ زېږي، ۱۰۶ حَمنْد، ۹۵ زَ کَریّا، ۹۵ حي، ٩٣ زَمْزُم، ١٠۴ خَالد، ۹۴، ۹۸ زُوْراء، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۱، ۸۳، ۱۰۰، ۱۰۵ خَانقين، ۸۶ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِد، ٣٣ زید، ۹۸،۹۵ خُر اسان، ۸۴، ۸۶ ، ۹۷، ۹۷، ۱۰۵ زينَبُ بنتُ رَسول الله، ٤٣ خضر <sup>(ئ)</sup>، ۴۷، ۴۹ سابُور، ۹۳ خَلَف، ۹۴ سَالِـم، ٩٥ خُوز سْتان، ۹۴ سَامَ بْن نُوح، ۸۹، ۱۰۱ دانيال الحَكِيم، ٨٨ سَا، ۹۵ داوُد، ۹۳، ۹۳، ۹۵ سَلْحَةُ بِنُ عَرْفَحَةٍ، ٥١ دجُلَة، ۸۷، ۸۷، ۱۰۶ سجاد <sup>(ځ)</sup>، ۴۸ دُستَر، ۹۱ سَحسْتان، ۹۲ دِمَشْق، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۷، ۹۹، ۹۹، ۱۰۱ سَفْد، ۹۴، ۹۵ دِيار يُونُس، ٩١ سِعِرْت، ۹۵ دَّيْلُم، ۸۴ سَعِيدِ بن أي سِنان، ٧٥ دَيْلُمان، ۱۰۶ دَّيْلَمِي، ١٠۶ سُفْيانُ بنُ أَبِي بُرْدَةَ بن أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي، ٧٤ ديْنُوَر، ٨٣ سُفْیایی، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۱۰۲، ۹۸، ۱۰۶ ذَيَّال، ٩٥ سُلْطان، ۹۵ رَأْس عَيْن، ۸۵، ۹۱، ۹۱ سَلْمانُ الفارسي، ٢٧ رَبَب، ۹۵

| سُلْمان، ۹۴، ۹۵                                               | صبًاح، ۹۸                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| سَلْهَب، ٩٥                                                   | صَخْر، ۹۵                                    |
| سَلِيط، ٩٥، ٩٤                                                | صِّدرَيْن، ٩٣                                |
| سُليمانُ بن مُقْبلِ التَّعِيمي، ٥٥                            | صَدَقَة، ٩٣                                  |
| سُلَيمان، ١٩، ٣٤، ٤٧                                          | صَدُوق، ۹۵                                   |
| سَمَرْقَتْد، ۹۳، ۹۴                                           | صَعْصَعَةُ بنُ صَوحَان، ٧٩                   |
| سَمَيع، ٩٣                                                    | صَّعِيد، ۹۴                                  |
| سینان، ۹۴                                                     | صَّفَا، ۱۰۴                                  |
| مینجار، ۹۴                                                    | صِفِّين، ۵۸                                  |
| سُنْدِي، ۱۰۶                                                  | صَنْعاء، ٩٣ ، ١٠٤                            |
| سُّودَان، ۱۰۲                                                 | صِّین، ۹۳، ۱۰۶                               |
| سُورَا، ۹۳                                                    | ضَبَّة، ٩۶                                   |
| مئوس، ۹۳                                                      | طَالِب، ٩٤، ٩٨                               |
| سَهْل، ۹۴، ۹۵                                                 | طُّالَقان، ٩٥                                |
| سَهُمُ بنُ اليِّمان، ٧٩                                       | طَالُوت، ۹۲                                  |
| شأم، ۶۲، ۸۴، ۸۵، ۸۷، ۹۸، ۹۰، ۹۱، ۲۹،                          | طاهِر، ۹۳                                    |
| 1.5 (1.0 (1.8 (98                                             | طَّایِف، ۹۵                                  |
| شبّر ہے حسن <sup>(ع)</sup>                                    | طَبَرِسْتان، ۹۴                              |
| شَبِير ــــــ حسين <sup>(٤)</sup>                             | طَبَرَك، ۸۶                                  |
| شَرِيْف، ۹۵                                                   | طَرابُلُس، ۱۰۱                               |
| شُعَيْبُ بنُ صالح، ۸۶                                         | طَرْسُوس، ۹۹                                 |
| شَّلِح، ۸۸                                                    | طُفَيْل، ۹۴                                  |
| شَوْصَب، ۹۵                                                   | طَلْحَة، ٩٤، ٩٥                              |
| شُولاء، ۸۴                                                    | طُوس، ۹۴<br>*.                               |
| شَهْرُزُور، ۸۵، ۸۷                                            | طَّيْب، ۹۴                                   |
| شُهْرَزُورِي، ۸۷<br>دو در | عَاصِمِ بنِ رَجَاءِ بنِ حَيْوَة، ٥٧          |
| شیّبان، ۹۳، ۹۶<br>شیّراز، ۹۳                                  | عَاصِمِ بنِ عُمَرَ بنِ الْحَطَّابِ، ٥٤       |
| شیعران، ۹۳<br>شیعطان، ۸۳، ۱۱۱، ۱۱۳                            | عاضید، ۹۴<br>نق د د داد .                    |
| سیطار، ۱۸۴ ،۱۱۱ ،۱۲۳<br>صَالِحُ بنُ ضَابئ الْبُرْجُمِي، ۷۹    | عَبَّاسُ بنُ مَأْمُون، ٧٥                    |
| صابح بن صابئ البرجمبي، ٧٩<br>صالح، ٩٣، ٩٤، ٩٥                 | عَبُّاس، ۸۵، ۸۸، ۹۰، ۹۳<br>عَبْدُ الحالق، ۹۵ |
| 10 (1) (1)                                                    | عبد الحالِق، ٩٥                              |

ُعْقُوب، ۹۶ عَقِيْل، ۹۴، ۹۶، ۹۷ عُکْدا، ۹۴ عکٌ مَة، ٥٧ عَلَّان، ۵۵ عَلْقَمَة، ٩٤ عَلَدان، ۹۴ عَلْوان، ٩٥ عَلُوي، ۹۵، ۱۰۶ علے (3)، ۲۵، ۲۷، ۲۹، ۵۱، ۵۱، ۵۵، ۵۵، ۵۵، ۸۵، (V) (V. (P9 (PV (PP (PA (PY (P) (A) ٢٧، ٩٧، ٧٧، ٨٧، ٩٧، ٢٨، ٩٨، ٩٨، ٧٨، ۶۸، ۱۶، ۲۶، ۸۶، ۰۰۱، ۲۰۱، ۳۰۱، ۲۰۱، عَلِيٌّ بِنُ أَحْمَدَ المَشْهَدِيُّ الغَرَوي، ١٠٧ عَلِيٌ بن الْحُسَيْن ب سحاد (٤) عَلِيٌّ بنُ العَبَّاسِ بنِ الوَلِيدِ البَّحَلي، ٥٨ عَلِيٌّ بن الْقَاسِم، ٥٧ عَلِيٍّ بن مُحَمَّد، ۴۸ عَلِیٌّ بن مُوسَی ہے رضا<sup>ئ</sup> عَلِي، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۱۱۲ عمَّار، ۹۶ عُمارَة، ٩۴ عُمان، ۹۴،۸۴ عُمَرَ بن الخَطَّاب، ٥٤ عُمَرُ بنُ حُجْرِ الْحُزَاعِي، ٧٩ عُمَرَ مَوْلَى غَفْرَة، ٥٧ غُمَر، ۹۳، ۹۵، ۹۶ عمران، ۹۴، ۹۶ عَمْرُو بْنُ الحَمِقِ الخزاعي، ٧٩، ٨٧، ٩٨ عَمْرُو بِنُ عُبَيْدٍ، ١٩

عبدُ الرَّحْمَنِ، ٩٣ عبدُ العَزيز، ٩٥، ٩٥ عَبْدُ العَلِي، ٩٥ عَبْدُ الغَفُورِ، ٩۴ عَبْدُ الغَني، ٩٣ عَبْدُ الله، ٥٧، ٩٣، ٩٣ عَبْدُ اللَّهِ الأَنْصاري، ٩۶ عَبدُ الله د أ الكَوااء، ٧٧ عبدُ اللَّهِ بنُ زَيدانَ بن يَزيدَ البَّحَلي، ٥٤، ٥٧ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عَبْدِ المَلِكِ المَسْعُودِي، ٥٤ عبدُ المُطّلب، ٩۴ عَبْدُ الْهِ هَاب، ٩٣، ٩٣ عبدُ الملك، ٩۴ عبدالله ابنَ الكُوَّاء، ٤٩، ٧٨ عَبْدَل، ۹۵ عَبْدُون، ۹۴ عُسَدُ الله، ٩٣ عُثْمانُ بنُ عُقْبَةَ بْن مُرَّةَ بْن كَلْب بْن سَلْهَب بْن يَزيدَ بن عُثْمانَ بْن خَالِدِ بْن عَبْدانَ بْن مُعاوِيةَ بن يزيدَ بن مُعاويةَ بْن أَبِيسُفيانَ صَحْر بن حَرْب بن أُميَّةَ ـ بن عَبْدِ شَمْس، ۹۸ غُيْمان، ۹۴، ۹۸ عَجَم، ١٠٤ عَدُن، ۱۰۴ عِرَاق، ۷۸، ۸۴، ۵۸، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۹۹، ۱۰۰، 1.4 (1.4 عَرَب، ۱۰۵، ۱۰۵ عزَّاز، ۹۳ عَسْك ، ٩۴ عُصِسَة، ٩٥ عَقْر، ٩٣

| نقَر، ۹۶                                   | قاسِم، ۹۳، ۹۵، ۹۶             |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| وْن، ٥٩، ٩۶                                | قَاشان، ۹۵                    |
| يْسَى، ۹۴، ۹۵                              | قَرْقِيسيا، ٩٠، ٩١            |
| الِب، ٩٥، ٩٨                               | قَرْمَطِيٌّ / قرامطه، ۸۵، ۱۰۶ |
| داف، ۹۷                                    | قَرْمِيسين، ٨٣                |
| زْنان، ۹۴                                  | قَرْوِينَ، ٨٣، ٩٥             |
| ژوان، ۹۳                                   | قُسْطَنْطِينيَّة، ٨٧          |
| لاب، ۵۰                                    | قَصَب، ۸۶                     |
| ع، ۹۴                                      | قُم، ۹۴                       |
| ايم، ۹۴                                    | قَنْطَرَةِ العَتِيقَة، ٩١     |
| يْمَة، ٩٣                                  | قُنْفُذ، ٩٥                   |
| باث، ۹۳، ۹۳                                | قَيسُ عَيلان، ٨٨              |
| لان، ۵۹                                    | قَیْس، ۹۴، ۹۷                 |
| رس، ۸۴، ۹۳                                 | قَیْصَر، ۹۵                   |
| رِقِين، ۸۷                                 | کاظم <sup>(ع)</sup> ، ۴۸      |
| طِعَة <sup>(س)</sup> ، ۶۲، ۶۳، ۶۵          | کرخ، ۹۱، ۱۰۶                  |
| رح، ۹۶                                     | کردَل، ۹۵                     |
| ات، ۱۰۶ ، ۱۸۷ ، ۱۸۸ ، ۹۰ ، ۹۹ ، ۲۰۱۴ ، ۲۰۱ | كاتِم، ٩٥                     |
| عَون، ۹۹، ۲۰۱، ۱۱۳                         | کازَرُون، ۹۳                  |
| مایِل، ۹۴                                  | کافِل، ۹۵                     |
| مْلَ بنَ بُوسُف، ٥٩                        | کامِل، ۹۴، ۹۵                 |
| ش، ۹۴، ۹۵                                  | کَبِیْر، ۹۶                   |
| ئلان، مه                                   | کَحْلان، ۹۵                   |
| اح، ۹۵                                     | کَدِرَة، ٩٣                   |
| ـْطِين، ٩٠                                 | کُربلاء، ۷۸، ۹۳               |
| ۱. ۳۴، ۹۴، ۹۶                              | کَرُود ہے اکراد               |
| ند، ۴۶                                     | کَعْب، ۹۶                     |
| رُون، ۸۸، ۹۱، ۲۰۱                          | كَعْبَة، ٥٩، ٨۴               |
| سِطِين، ١٠٠                                | کَفْرَطاب، ۹۹                 |
| سِمُ ابنُ رَسُولِ اللَّه، ٤٣               | كُلْثُوم، ٩۶                  |
| سِم بن حَبيب، ٥٧                           | کَنْدَر، ۹۵                   |

مُحَمَّدُ بنُ عَلِي، ٥٧ مُحَمَّدِ بن عَلى ب باقر (3) مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ بن وَليد، ٥٧ مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ، ٥٧ مُحَمَّدُ بِنُ قُدَامَةَ بِنِ أَعْيَنَ الْحَاشِمِي، ٧٤ محَمَّدِ بن مَالِكِ بن أَبانَ البَحَلِي، ٥٧ مُحَمَّدُ بِنُ عُمَارَةً بِن صَبِيحٍ، ٥٨ مُحمَّدُ بنُ عَليِّ بن محمَّدٍ الْمَكِي، ٥١ عمد (ص) ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۵۷ ، ۵۸ ، ۹۵ ، ۶۲ ، ۶۲ ، ۶۶ ، 19, 4V, 4V, FV, TA, .P, 1P, TP, ۵۹، ۹۶، ۸۹، ۱۰۰، ۲۰۱، ۹۰۱، ۲۰۱، ۹۰۱، مُحَمَّد، ۹۶، ۹۳، ۹۶، ۹۶، ۹۶ محمدتقه (<sup>ئ)</sup>، ۴۸ مَحْمُود، ۹۴، ۹۵ مَداثِن ۸۶، ۹۴ مُدرك، ٩٨ مَدينَةُ فِرْعُونَ، ١٠٢ مَدنَة، ٩٠، ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٤، ٩٩، ١٠١ مَراغًا، ٩١ مر باط، ۹۴ مَرْو، ۹۵ مَرُوان، ٩٥، ٩٤ مروز، ۹۳ مَزار، ۹۴ مَسْحدَ الْحَرام، ٢٧ مُسْجدِ النِّي، ٩٢ مَسْحدِ دِمَشْق، ٩١، ٩٢ مَسْعُود، ۹۵ مُسَلِّط، ۹۵

مُشتَد ك، ٩٣

کُوفَة، ۶۴، ۶۵، ۷۶، ۸۸، ۹۳، ۹۳، ۱۰۶ لُقْمان، ٩٣ لقنط، ۹۴ لَث، ۹۵،۹۴،۹۳، ۵۵ ماجد، ۹۳ مَأْجُوج، ١٠١ مَاردِين، ۸۶ مارقین، ۱۰۰ مازَ نُدَران، ۹۵ مَالِكَ الأَشْتَى، ٧٩، ٨١، ٨٤، ١٠٠، ١٠٢، ١٠٣ مالك، ۹۲، ۹۳، ۹۵، ۹۶، ۹۶ مُبادر، ۹۴، ۹۵ مُبارَك، ۹۴ مَجْمَع، ۹۷ مُحارب، ۹۳ مُحاسن، ۹۴ مُحَمَّدُ ابْنُ الشَّيْخِ قُطْبِ الدِّينِ الرَّاوِنْدِي، ١٠٧ مُحَمَّدِ ابن عَلِي ہے محمدتقی (عُ) مُحَمَّدُ بنُ عَليّ بن عبدِ الرَّحْمنِ العَلَويُّ الحُسَيني، ٥٤ مُحَمَّدُ بِنُ الْحُسَينِ، ٥٧، ٥٩ مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ النَحَّاسُ اليَماني، ٥٤، ٥٥ محمَّدُ بنُ الحسين بن حَظِيطٍ الأَسَديُّ الفَقيه، ٥٥ محمَّدِ بن السَّائِبِ الكَلِي، ٥١ مُحمَّدُ بنُ جعفر بن هلال الثَّقَفي، ٥٥ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ البَاقِي بنَ جَعْفَر بن محمّد بن مُحالدٍ البَحَلِيُّ السَمْعَدُّل، ٥٤ مُحَمَّدُ بِنُ عُقْبَة، ٥٩ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بن الْحَسَن بن عَبدِ الرَّحْمن العَلَويِّ الحُسَيني (ابوعبدالله)، ٥١، ٥٥، ٥٨ مُحمَّدُ بنُ عَلى بن مَيْمُونِ البُرْسي، ٥١، ٥٥، ٥٨،

۵٩

| مِصْر، ۸۲، ۸۹، ۹۰، ۹۰، ۹۵، ۱۰۶                            | مَیْمُون، ۹۴                       |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| مُضَرَ، ۹۵، ۹۷، ۱۰۴                                       | ناصِر، ۹۵                          |
| مَعَادِنِ سَرَلْدِيب، ٩۶                                  | ئَاكِثِين، ١٠٠                     |
| مُعالِي، ۵۵                                               | ئىچىد، ٩٣                          |
| مَعْقِل، ٩٥                                               | تَّحف، ۹۸                          |
| مُعشّر، ۹۳                                                | َنِحم، ۹۴                          |
| مَغْرِب، ۸۹                                               | نَحِيب، ٩٥                         |
| مَعْرِبِي، ۱۰۶                                            | نِزَارِ الصَّيْرَفِي، ٥٧           |
| مِفْتاح، ۹۵                                               | نَشَاوُوْر، ۱۰۶                    |
| مُقْبِل، ٩٥                                               | نصّارَی، ۶۹                        |
| مَقْدِس، ۱۰۶                                              | کَصْر، ۹۴، ۹۵، ۱۰۱                 |
| مَكَة، ٨٢، ٩٢، ٣٣، ٩٤، ٩٠٠                                | نَّصْرانيَّة، ۹۹،۸۷                |
| مُكْرَم، ۹۴                                               | نَصِیْب، ۹۵                        |
| مُلاعِب، ۹۳، ۹۴                                           | نَصِیبِین، ۸۵، ۸۶، ۹۲، ۹۴، ۹۲، ۱۰۱ |
| مُنْبَه، ٩٥                                               | كَفْيِس، ٩٤، ٩٥                    |
| مُنْجِع، ٩٥                                               | تُمْرُودِ بْنِ كَنْعَان، ١١٣       |
| منصور الدُّوانِيقِي (ابوجعفر)، ۶۱، ۶۷                     | ئوح <sup>(ع)</sup> ، ۱۰۰           |
| مَنْصُور، ۹۴، ۹۵                                          | نَوفَل، ۹۴                         |
| مَنْصُورِيَّة، ٩٥                                         | ئهروان، ۵۷، ۵۸                     |
| مُواهِب، ٩٥                                               | نَيْسَالُبُور، ۱۰۶                 |
| مُوسَى بنِ جَعْفَر ہے کاظم <sup>(2)</sup>                 | نِّيل، ۸۷                          |
| مُوسى <sup>(٤)</sup> ، ٩٩                                 | نَیْنُوی، ۸۵                       |
| مُوْسَى، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶                                   | وَادي القُرَى، ٩٥، ٩٧              |
| مَوْصِل، ۹۱، ۹۴، ۹۴، ۱۰۶                                  | وَاسط، ۹۱، ۹۴                      |
| مُهاجِرِ، ۹۳، ۹۴                                          | وَجيه، ٩٥                          |
| مَهْجَم، ٩٣                                               | وَقُف، ٩٣                          |
| مَهْدي <sup>(عج)</sup> ، ۹۲، ۹۶، ۹۷، ۹۷، ۹۹، ۹۹، ۱۰۲، ۱۰۶ | وَليدِ الثَّانِ ابن مُصْعَب، ٩٩    |
| مَهْدِي، ١٠٠                                              | وَلِيدِ المَحْزُومي، ٩٩            |
| مهراس، ۹۶                                                 | وَلَيْدِ الْمَرْوَانِ، ٩٩          |
| میّاس، ۹۵                                                 | وَلَيْدِ بَنِ الرَّيَّانَ، ٩٩      |
| میکائیل، ۶۵، ۹۸                                           | وَلِيد، ٩٨                         |

يَحِيَ بُونِ زَكَرِيَّاء، ٩٢ يَحْتَى، ٩٥، ٩٥ يَعْقُوب، ٩٤ يَمَن، ٨٥، ٩٥، ٩٥ يُوسُفُ<sup>(ع)</sup>، ١١٣ يُوسُف، ٩٤ يُوسُف، ٩٤ يُولُس بنِ مُتَّى، ٨٥، ١١٣ يُولُس عِن مَثْمَ، ٨٥، ١١٣ وَهْبَان، ۹۵ هارونُ بنُ أَبِي بُرْدَة، ۵۶ هارُون، ۹۳ هِجْر، ۹۳ هِبشامُ بنُ محمَّد، ۵۱ هِبشامُ بن محمَّد، ۵۱ هَمُدَان، ۹۷ هُمُود، ۹۳، ۹۵ هِبْت، ۸۸

## المنابع والمآخذ

١. الاحتجاج على أهل اللجاج: لأبي منصور أحمد بن علسي أبي طالسب الطبرسسي، تعليقسات و ملاحظات السيد محمد باقر الخرسان، مع مقدّمة للعلّامة الجليل السيد محمد بحر العلوم، نشر دار النعمسان للطباعة و النشر في النحف الأشرف سنة ١٣٨٦هـق ١٩٦٦م.

٢. إحقاق الحق و إزهاق الباطل: للقاضي السيد نور الله الحسيني المرعشي التستري الشهيد في بــــلاد هند سنة ١٠١٩ه.ق مع تعليقات نفيسة بقلم آية الله العظمى السيد شهاب الــــدين النجفــــي، المرعشــــــي، تصحيح السيد إبر اهيم المبانحي، نشر منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشى النجفي في قم المقدسة.

٣. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: لأبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد ١٣٣٣ـ١٤هـق تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لتحقيق التراث، نشسر دار المفيد، الطبعة الثانية، ايران ١٤١٤هـق٩٨.ق٩٩٠م.

٤. الأصول من الكافي: لثقة الإسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي رحمه الله المتوفّى سنة ٣٦٨هـ.ق مع تعليقات مأخوذة من عدة شروح، تصحيح و تعليق علي أكبر الغفاري، نشر دار الكتب الإسلامية، الطبعة الثالثة، في طهران سنة ٣٦٣هـ.ش.

أعلام الدين في صفات المؤمنين: للشيخ الجليل الحسن بن أبي الحسن الديلمي من أعلام القرن الثامن الهجري، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، نشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، نشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث في قيم المقدّسة.

 ٦. أعيان الشيعة، للإمام السيد محسن الأمين، تحقيق و تخريج حسن الأمين، طبع و نشر دار التعارف للمطبوعات في بيروت.

٧. الأمالي: لفخر الشيعة أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي الملقّب بالشيخ المفيد

المتوفّى سنة ٤١٣هـق تحقيق حسين الاستاد ولي و علي أكبر الغفاري، نشر منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية، قم المقدسة، الطبعة الثانية ١٤١٤هـق ١٩٩٣م.

٨. الأمالي: لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ٣٨٥ – ٤٦٠ ه.ق تحقيق قسم الدراسات
 الإسلامية – مؤسسة البعثة، نشر دار الثقافة للطباعة و النشر و التوزيع في قم المقدسة، الطبعة الأولى سنة
 ١٤١٤ ه.ق

٩. الأنساب: لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المتوفّى سنة ٢٢هـ.ق تقديم
 و تعليق عبد الله عمر البارودي، نشر دار الجنان للطباعة و النشر و التوزيع، الطبعـــة الأولــــى، بــــيروت
 ٤٠٨. ١ه.ق ٩٨٨ م.

 ١٠. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام: للعلّامة المولى الشيخ محمد بساقر المحلسي، نشر مؤسسة الوفاء، الطبعة الثانية، بيروت ١٤٠٣هـ، ٥٩٣هـ،

١١. بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمّد عليهم السلام: للثقة الجليل أبي جعفر محمّد بسن الحسن بن فروخ الصفار المتوفّى سنة ٢٩٠هـق تقديم و تعليق و تصحيح الحاج ميرزا محسن كوچه باغي، نشر منشورات الأعلمي في طهران سنة ٣٦٢هـش. ١٤٠٤هـق

١٢. تاج العروس: لأبي فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي المتسوفي سسنة ٥٠١ه.ق تحقيق على شيري، طبع و نشسر دار الفكسر للطباعسة و النشسر و التوزيسع بسيروت ١٤١٤.

 ١٣. تاريخ الإسلام: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفّى سنة ١٤٧ه.ق تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري، طبع و نشر دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى بيروت ١٤٠٧ه.ق ١٩٨٧م.

١٤. تحف العقول عن آل الرسول عليهم السلام: للشيخ الثقة أبي محمد الحسن بن على بن الحسين بن شعبة الحراني رحمه الله من أعلام القرن الرابع، تصحيح و تعليق على أكبر الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لحماعة المدرّسين بقم المقدّسة، الطبعة الثانية، ١٣٦٣ه. ش. ١٤٠٤ه. ق.

١٥. تفسير السلمي، للسلمي المتوفّى سنة ١٦٤هـ ق تحقيق السيد عمران، نشر دار الكتب العلميـــة،
 الطبعة الأولى بيروت ١٤٢١هـ ق ٢٠٠١م.

١٦. تكملة الإكمال، لأبي بكر محمد بن عبد الغني البغدادي الحنبلي المعروف بابن نقطة، تحقيق الدكتور عبد القيّوم عبد الربّ النبي، نشر مركز إحياء التراث الإسلامي، الطبعة الأولى في مكة المكرّمة سنة ١٤٠٨.

١٧. التوحيد: لأبي حعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق المتوفّى

سنة ٣٨١ه.ق تصحيح وتعليق السيد هاشم الحسيني الطهراني، منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية في قم.

١٨. الثاقب في المناقب: لابن حمزة الطوسي، تحقيق الأستاذ نبيل رضا علوان، نشر مؤسسة أنصاريان
 للطباعة و النشر، الطبعة الثانية في قم المقدسة سنة ١٤١٢هـ.ق

٩١. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال: لأي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق المتوفّى سنة ١٣٨١ه.ق تحقيق و تقديم السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان، نشسر منشورات الشريف الرضى في قم المقدسة، الطبعة الثانية سنة ١٣٨٦ه.ش.

٢٠. حامع الرواة: لمحمد بن على الأردبيلي المتوفّى سنة ١٠١ه.ق نشر مكتبة المحمديّ.

 ٢١. الجامع لأحكام القرآن( تفسير القرطبي) لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقيق و تصحيح أحمد عبد العليم البردوني، نشر دار إحياء التراث العربي في بيروت سنة ١٤٠٥ه.ق ١٩٨٥م.

٢٢. حواهر المطالب: لأبي البركات محمد بن أحمد الدمشقي الباعوني الشافعي المتوفّى ٨٧١ه.ق تحقيق المحقق الحقق المجتمع إحياء الثقافة الإسلامية في قم المقدّسة ، الطبعة الأولى 15١٥.ق

٣٣. حلية الأبرار: للعلم العلّمة السيد هاشم البحراني المتوفّى سنة ١١٠٧ه.ق تحقيق الشيخ غلام رضا مولانا البروجردي، نشر مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة الأولى قم سنة ١٤١١ه.ق

٢٥. خريدة القصر و حريدة العصر: لمحمد بن محمد عماد الدين الكاتب، تحقيق عمر الدسوقي و علي
 عبد العظيم، طبع مطبعة المحمد العلمي العراقي.

٢٦. الخصال: للشيخ الصدوق المتوفّى سنة ٣٨١هـ.ق تصحيح و تعليق علي أكبر الغفــــاري، نشــــر منشورات جماعةالمدرّسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة ١٨ ذي القعدة الحرام ١٤٠٣هـ١٣٦٣هـ.ش.

٢٧. خلاصة الأقوال في معرفة الرجال: للعلامة الحلي ٦٤٨ - ٧٢٦هـ.ق تحقيق الشيخ حواد القيـــومي،
 طبع و نشرمؤسسة نشر الفقاهة في إيران، عيد الغدير ١٤١٧هـ.ق

٢٨. السرحات الرفيعة في طبقات الشبعة: لصدر الدين على خان المدني الشيرازي الحسسيني المتسوقى ١١٢٠هـ. تحقيق و تقديم العلامة السيد محمد صادق بحرالعلوم، نشر منشورات مكتبة بصسيرتي في قسم المقدسة ١٣٩٧هـ. ق

٢٩. الدر النظيم: لابن حاتم العاملي المتوفّى سنة ٦٦٤ ه.ق نشر مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لحماعة المدرّسين بقم المشرّفة.

٣٠. ذخائر العقبي في مناقب فوي القربي: لأحمد بن عبد الله الطبري المتوفّى سنة ١٩٤ه.ق نشــر
 مكتبة القدسي في قاهرة سنة ١٣٥٦ه.ق

٣١. النريعة، لآقا بزرگ الطهراني المتوفّى سنة ١٣٨٩هـ.ق طبع و نشر دار الأضواء الطبعة الثالثـــة،
 بيروت ١٤٠٣هـ.ق

٣٢. الروضة في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: لسديد الدين شاذان بن جبرئيل القمى المتوفّى سنة ٣٦٠هـ.ق تحقيق على الشكرجي، الطبعة الأولى سنة ١٤٢٣هـ.ق

٣٣. روضة الواعظين: للشيخ محمد بن الفتال النيسابوري الشهيد سنة ٥٠٨هـق مع مقدّمة للعلامـــة الجليل السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان، نشر منشورات الرضي في قم المقدسة.

٣٤. *سعد السعود*: للعالم العابد رضي الدين علي بن موسى بن طاووس المتوفّى سنة ٦٦٤ه.ق نشـــر منشورات الرضم فى قمسنة١٣٦٣ه.ق

٣٥. سير أعلام النبلاء: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفّى سنة ٧٤٨هـ ق تحقيق: حسين الأسد، اشرف على تحقيق الكتاب و حرّج أحاديثه شعيب الأرنؤوط، نشر مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة، بيروت ١٩٩٣هـ ١٩٥٥.

٣٦. شرح ت*مجالبلاغة*: لعبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلي المتوفّى سنة ١٥٦ه.ق طبع و نشر دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى سنة ١٣٧٨هـ.ق ١٩٥٩م.

٣٧. *الضعفاء الكبير* (ضعفاء العقيلي): لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي المكّي المتسـوفّى ٣٣٢. ق. تحقيق الدكتور عبد المعطيأمين قلعجي، نشر دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الثانية سنة ١٤١٨هـ.ق

٣٨. الطب النبوي: محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ابن قيم الجوزية ١٩١- ٧٥١ه.ق تحقيق: عبد الخالق، التعاليق الطبية: عادل الأزهري، تخريج الأحاديث: محمود فرج العقدة، نشر دار الكسب العلمية في بيروت.

٣٩. *الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف*: للعالم العابد رضي الدين أبي القاسم علي بن موسى بــــن طاووس الحلّي المتوفّى سنة ٣٦٤هـ.ق طبع مطبعة الخيام في قم المقدسة سنة ١٣٩٩هـ.ق

 ٤. علل الشرايع: للشيخ الصدوق المتوفّى سنة ٣٨١ه.ق تحقيق و تقديم السيد محمد صدادق بحسر العلوم، نشر منشورات المكتبة الحيدرية في النجف الأشرف سنة ١٣٨٥ه.ق ١٩٦٦م.

٤١. *عيون أحبار الرضا عليه السلام*: للشيخ الصدوق المتوفّى سنة ٣٨١هـ.ق تصحيح و تعليق الشيخ

- حسين الأعلمي، نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، الطبعة الأولى، بيروت ١٤٠٤هـ.ق ١٩٨٤م.
- ٤٢. فهرست ابن النديم: لأبي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بابن النديم الوراق المتوفّى سنة ٤٣٨هـ. قمتي رضا تجدد.
- ٤٣. فهرست أسماء مصنفي الشيعة المشتهر برحال النجاشيّ: للشيخ الجليل أبي العباس أحمد بن على بن العباس النجاشي الأسدي الكوفي، ٣٧٣- ٤٥٠هـ ق تحقيق الحجة السيد موسى الشبيري الزنجاني، طبسع و نشر مؤسسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة ٤١٦هـ ق.
- الفهرست: الإمام أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيّ ٣٨٥-٣١٠هـ. تحقيق الشميخ جسواد القيومي، طبع و نشر مؤسّسة نشر الفقاهة في إيران، الطبعة الأولى، شعبان المعظم ٤١٧هـ.
- ٤٠ كتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او (فارسى): لإتان گلبرگ ، ترجمة سيد علمي قرائسي و رسول جعفريان، نشر مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي في قم المقدّسة سنة ١٣٧١هـش.
- ٤٦. كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون: لحاجي خليفة المتوفّى سنة ١٠٦٧هـ.ق مع مقدمـــــة للعلامة الحجة آية الله العظمى السيد شهاب الدين النجفي المرعشي، طبع و نشر دار إحياء التراث العربي في بيروت.
- ٤٧. كشف الغمّة في معرفة الأئمة عليهم السلام: للعلّامة المحقّق أبي الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي المتوفّى سنة ٣٩٩هـ ق نشر دار الأضواء في بيروت، الطبعة الثانية سنة ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- ٤٨. كمال الدين و تمام النعمة: للشيخ الصدوق المتوفّى سنة ٣٨١ه.ق تصحيح و تعليق على أكبير الغفاري، نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة، محسرم الحسرام ١٤٠٥ه.ق ١٣٦٣ه.ش.
- ٩٤. كتر العمّال في سنن الأقوال و الأفعال: لعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي المتوفّى سنة ٩٥. كتر العمّال في سنن الأقوال و الأفعال: لعلاء الدين علي المتفاء نشر مؤسسة الرسسالة في يووت سنة ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م.
- ٥٠ كتر الفوائد: لأبي الفتح محمد بن علي الكراجكي المتوفّى سنة ٤٤٩هـق نشر مكتبة المصطفوي،
   الطبعة الثانية في قم المقدسة سنة ١٣٦٩هـش.
- ٥١. اللباب في تمذيب الأنساب: لعز الدين بن الأثير الجزري المتوفّى سنة ٦٣٠هـ.ق طبع و نشـــر دار صادر في بيروت.
- ٥٢ لسان العرب: لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري المتوفّى سنة ٧١١هـ.ق نشر
   أدب الحوزة في قم المقدسة محرّم ١٤٠٥ و.ق

٥٣. ما روته العامة من مناقب أهل البيت عليهم السلام: للمولى حيدر علي بن محمد الشيرواني مسن أعلام القرن الثاني عشر، تحقيق الشيخ محمد الحسون، طبع مطبعة المنشورات الإسلامية في شـــوال المكــرم أعلام.ق

٥٤. مجمع الزوائد و منبع الفوائد: لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتسوفي ٨٠٧ه.ق نشسر دار
 الكتب العلمية في بيروت ١٤٠٨ه.ق ١٩٨٨م.

٥٦. الحُكَّى: لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفّى سنة ٤٥٦هـ.ق نشر دار الفكر.

٥٧. المختصر من تاريخ ابن الدبيثي: لمحمد بن سعيد بن يحيى بن علي بن الديثي المتوفّى سنة ١٣٧هـ. ق اختصره محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفّى سنة ١٤٧٨هـ. ق تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، نشر دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت ٤١٧هـ ١٩٩٧م.

٥٨. مدينة المعاجز الأثمة الانسى عشر و دلائل الحجة على البشر: للعلم العلّمة السيد هاشم البحسراني المتوفّى سنة ١٠٠٧هـ. قعقيق الشيخ عزة الله المولائي الهمداني، نشر مؤسسة المعارف الإسسلامية الطبعسة الأولى, في قم سنة ١٤١٣هـ. ق

٥٩. المصباح: لتقي الدين إبراهيم بن علي الحسن بن محمد بن صالح العاملي الكفعمي، نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، الطبعة الثالثة في بيروت ١٤٠٣هـق ١٩٨٣م.

٦٠. معجم البلدان: لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي المتسوقي
 سنة ٢٢٦هـ، قنشر دار إحياء التراث العربي ، بيروت ١٣٩٩هـ، ق ١٩٧٩م.

٦١. معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة، نشر مكتبة المثنى و دار إحياء التراث العربي، بيروت.

٦٢. معالم العلماء: لابن شهر آشوب المتوفّى سنة ٥٨٨ه.ق

٦٣. معاني الاعبار: للشيخ الصدوق المتوفى سنة ٣٨١ه.ق تصحيح على أكسبر الغفاري، نشسر التشارات إسلامي التابعة لجماعة المدرّسين في الحوزة العلمية في القم المقدّسة سنة ١٣٦١ه.ش.

 مكارم الأخلاق: للشيخ الجليل رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي المتوقى مسنة ١٤٥هـ.ق نشر منشورات الرضى الطبعة السادسة في سنة ١٣٩٦هـ.ق ١٩٧٢م.

٦٦. مناقب آل أبي طالب عليهم السلام: الإمام الحافظ أبي جعفر رشيد الدين محمد بن علي بن شهر آشوب المتوفّى سنة ٨٨٥هـ. قام بتصحيحه و شرحه و مقابلته على عدة نسخ خطية لجنة مسن أسساتذة النحف الأشرف، طبع و نشر المكتبة الحيدرية سنة ١٣٧٦هـ. ١٩٥٥م.

٦٧. نقد الرجال: للسيّد مصطفى بن الحسين الحسيني التفرشي من أعلام القرن الحادي عشر، تحقيق،
 طبع ونشر مؤسسة آل البيت عليهمالسلام لإحياء التراث، قم المقدسة، شوّال ٤١٨ هـ.ق

٦٨. نور البراهين أو أنيس الوحيد في شرح التوحيد: للعلامة المحدّث الجليل السيد نعمة الله الجزائسري ١٠٥٠ ١١٢هـ. قعيق السيد مهدي الرحاثي، نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم ٤١٧هـ.ق

 ٧٠. الوافي بالوفيات: للصفدي المتوفّى سنة ٧٦٤هـ.ق تحقيق أحمد الأرنؤوط و تركي مصطفى، طبع و نشر دار إحياء التراث العربى في بيروت، سنة ١٤٢٠هـ. ٢٠٠٠م.

٧١. الهداية الكبرى: لأبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيي المتوفّى سنة ٣٣٤ه.ق نشـــر مؤسســـة
 البلاغ، الطبعة الرابعة في بيروت سنة ١٤١١ه.ق ١٩٩١م.

٧٢. هدية العارفين، أسماء المؤلفين و آثار المصتفين: لإسماعيل باشا البغدادي المتوفّي سسنة ١٣٣٩هـ.ق طبع في إستانبول سنة ١٩٥١م. ثمّ أعادت طبعه بالأوفست في دار إحياء التراث العربي، بيروت.

٧٣. اليقين بالمحتصاص مولانا علي عليه السلام بإمرة المؤمنين: للسيد رضي الدين علي بن طساووس الحلي ٥٨٩-٣٦٤هـ. تحقيق الأنصاري، نشر مؤسسة دار الكتاب (الجزائري) الطبعة الأولى في ربيع الثاني ١٤١٣هـ.ق

## Mulhaq Nahjulbalāgha

Narrated by **Aḥmad bin Yaḥyā bin Nāqat-al-Kūfī** (477 – 559 A.H.)

Research by

Muhammad Ja'far-al-Islāmī

Supervised by **Professor Qais-al-'Attar**